الطبعة الأولي

AT-- 7-- 71-17

۲۶ طریق النصر (الأوتوستراد) وحدة رقم ۱ عمارات امتداد رمسیس ۲ مدینهٔ نصر - القاهرة - ت ۲۲۲۱٤۱۲ (۲۰۲)

المطابع الدينة العبور - المجمع الصناعي - وحدة ٢٠٥ رقم الإيساع : ٢٠٠٢/١١٢٥٥

التر**قيم الدولى** ، 12-2 -6076 -977

### بسم الله الرحمن الرحيم

عن أبى هريرة (رضى الله عنه - ت ٥٩هـ) قال: قال رسول الله ﷺ:

«إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث:

صدقة جسارية، أو علم ينتسفع به، أو ولد

صالح يدعو له» اهـ.

[رواه الإمام مسلم - ت ١٣٠هـ]

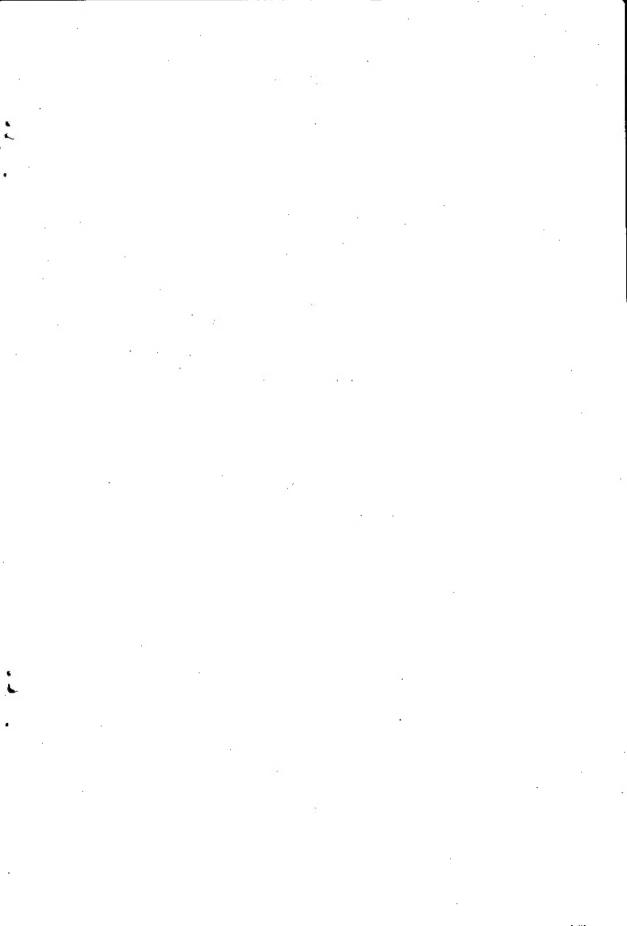

#### المعدمة

الحمد لله القائل:

﴿ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّن دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ ﴾ [نصلت: ٣٣].

والصلاة والسلام على رسول الله الذي صحّ عنه في الحديث الذي رواه أنس بن مالك (رضى الله عنه – ت ٩٣ هـ) عن النبيّ ﷺ أنّه قال:

«مَنْ فارق الدنيا على الإخلاص لله وحده لا شريك له، وأقام الصلاة، وآتى الزكاة، فارقها والله عنه راض» اهـ

[رواه ابن ماجه، والحاكم، وقال: صحيح على شرط الشيخين]

ويعده

فهذه موضوعات علميَّة من التعاليم الإسلامية جعلتها تحت عنوان:

# ديوان خطب الجمعة وفقًا لتعاليم الإسلام

وجميع هذه الموضوعات العلمية اعتمدت فيها على مصدرين أساسيّن: المصدر الأول: كتاب الله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. المصدر الثاني: سنّة نبنا محمد عليه.

أسأل الله أن يجعل عملي هذا خالصا لوجهم الكريم، وأن ينفعني به يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم.

وصلّ اللهمّ على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

المؤلف

أ. د/ محمد محمد سالم محيس أدد/ محمد محمد محمد غفر الله له ولوالحيه و ذريته والعملمين الجمعة ٤ ربيع الأول ١٤٢٠هـــ الصوافق ١٨ يونيه ١٩٩٩م

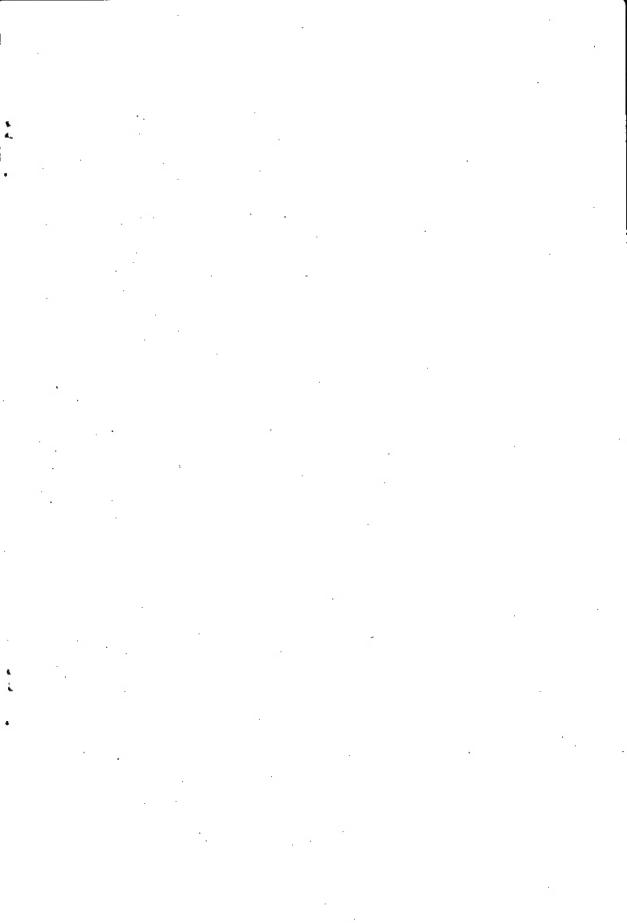

#### بسم الله الردمن الرحيم

موضوعات مهمة تتعلق بصلاة الجمعة وتتمثل فيما يلي:

#### (i) حكم صلاة الجمعة:

صلاة الجمعة فرض على كل من استكملت فيه الشروط الآتية وهي:

٣ – العقل .

٢ - البلوغ.

١ - الإسلام.

٦ – الصحّة .

ه - الذكورية.

٤ – الحريّة .

٧- الاستيطان.

٨ - أن يكون العدد أربعين من أهل الجمعة .

والدليل على ذلك الأحاديث الآتية:

أولا: عن حفصة «أمّ المؤمنين» - رضى الله عنها - أنَّ النبي عَلَيْ قال:

«رواح الجمعة واجب على كل محتلم» (١).

فقوله ﷺ: «رواح الجمعة واجب على كل محتلم»: دليل على أنّ البلوغ شرط في وجوب الجمعة.

ثانيا: عن طارق بن شهاب - رضى الله عنه -، عن النبي ﷺ قال: «الجمعة حق على كل مسلم في جماعة إلا أربعة: عبد مملوك، أو امرأة، أو صبى، أو مريض "(٢).

فقوله على المعمدة عقر واجب على كل مسلم»: دليل على أن من شرط وجوب صلاة الجمعة: الإسلام.

وقوله ﷺ: «إلا أربعة: عبد مملوك، أو امرأة، أو صبى، أو مريض» دليل على أنّ من شرط وجوب صلاة الجمعة: الحربّة، والذكوريّة، والبلوغ، والصحة.

<sup>(</sup>١) رواه النسائي، انظر: نيل الأوطار جـ٣/ ٢٥٧.

<sup>(</sup>٢) رواه أبو داود، والبيهقي، والحاكم، انظر: التاج جـ١/ ٢٧٤.

وقد رُوي ذلك عن كلّ من:

1- الإمام مالك (رحمه الله - تعالى - ت ١٧٩هـ).

٢- الإمام الشافعيّ (رحمه الله - تعالى - ت ٢٠٤هـ).

٣- الإمام أحمد بن حنيل (رحمه الله - تعالى - ت ٢٤١هـ).

وهذا هو المشهور في مذهب الإمام أحمد.

وعن الإمام أحمد أيضًا: أن صلاة الجمعة تنعقد بثلاثة فقط.

وقال الإمام أبو حنيفة (رحمه الله – تعالى – ت ١٥٠هـ): صلاة الجمعة تنعقد بأربعة، لأنّه عدد يزيد على أقلّ الجمع المطلق(١١).

وصلاة الجمعة فرض عين، وليست بدلا عن الظهر. ومن لم يدرك الجمعة فرض عليه صلاة الجمعة بالكتاب، وقد ثبتت فرضية صلاة الجمعة بالكتاب، والإجماع:

أما الكتاب:

فقول الله - تعالى -:

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلاةِ مِن يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ﴾ [الجمعة: ٩].

فقوله - تعالى -: ﴿ فَاسْعُوا ﴾ فعل أمر، وهو يقتضي الوجوب ولا يجب السعى إلا إلى الواجب، ولو لم تكن صلاة الجمعة واجبة لما نهى عن البيع من أجلها.

وأما السنة،

فقد ورد في ذلك أحاديث كثيرة، أذكر منها مايلي:

١ - عن طارق بن شهاب - رضى الله عنه - ، عن النبي عَلَيْقُ قال :

«الجمعة حقّ واجب على كل مسلم في جماعة»(٢).

<sup>(</sup>١) انظر كل ذلك في المغنى لابن قدامة جـ٣/ ٢٢٨-٢٢٩.

<sup>(</sup>٢) رواه أبو دارد، والبيهقي، والحاكم، انظر: التاج جـ ١/ ٢٧٤.

وعن جابر بن عبدالله (رضى الله عنهما – ت ٧٨هـ) قال:

خطبنا رسول الله على فقال: «اعلموا أنّ الله - تعالى - قد افترض عليكم الجمعة في مقامي هذا، في يومي هذا، في شهرى هذا، من عامي هذا، فمن تركها في حياتي، أو بعد مماتي، وله إمام عادل، أو جائر، استخفافا بها، وجحودًا لها، فلا جمع الله شمله، ولا بارك له في أمره، ألا ولا صلاة له، ألا ولا زكاة له، ألا ولا حج له، ألا ولا صوم له، ولا بر له حتى يتوب، فإن تاب تاب الله عليه (۱).

#### وأما الإجماع:

فقد انعقد إجماع المسلمين على وجوب صلاة الجمعة على كل من استوفى شروطها. (ب) عدد ركعات صلاة الجمعة:

قال ابن المنذر: أجمع المسلمون على أنَّ صلاة الجمعة ركعتان. . . إهـ.

والدليل على ذلك الحديث الذي رواه عمر بن الخطاب - رضى الله عنه - حيث قال: صلاة الجمعة ركعتان، وصلاة الأضحى ركعتان، وصلاة السفر ركعتان، تمام غير قصر على لسان نبينا «محمد» علي الله المنظم المعتلفة . . . اهـ (٢) .

فإن قيل: ما حكم المأموم إذا أدرك مع الإمام ركعة فقط من صلاة الجمعة؟

أقول: أكثر أهل العلم يرون أنّ من أدرك ركعة من الجمعة مع الإمام فهو مدرك لها، يضيف إليها أخرى بعد أن يُسلم الإمام.

#### وهذا قول كلّ من:

- ١ الإمام أبي حنيفة (رحمه الله تعالى ت ١٥٠هـ).
- ٢ والإمام مالك بن أنس (رحمه الله تعالى ت ١٧٩هـ).
- ٣- والإمام محمد بن إدريس الشافعي (رحمه الله تعالى ت ٤ ٢٠٤).
  - ٤ والإمام أحمد بن حنبل (رحمه الله تعالى ت ٢٤١هـ). (٣).

<sup>(</sup>٢) رواه النسائي، وأحمد، وابن ماجه انظر: التاج جـ١/ ٢٣٤.

<sup>(</sup>٣) انظر: المغنى لابن قدامة جـ١٢/٢٣.

فإن قيل: ما الحكم إذا أدرك المأموم أقل من ركعة؟

أقول: من أدرك مع الإمام أقل من ركعة فإنه يكون غير مدرك للجمعة، ويصلى أربع ركعات.

وهذا قول الصحابة، والتابعين، والفقهاء الأربعة والدليل على ذلك ما يلي:

أولا: روى بشر بن معاذ الزيات، عن الزهرى عن أبي سلمة عن النبي عَلَيْهُ أنه قال:

«من أدرك من الجمعة ركعة فليضف إليها أخرى، ومن أدرك دونها صلاها أربعًا» اهـ (١).

ثانيا: روى عن عمر بن الخطاب - رضى الله عنه - أنه قال:

«من أدرك من الجمعة ركعة فليصل إليها أخرى، ومن فاتته الركعتان فليصل أربعًا» اهر (٢).

#### (ج) أحكام تتعلق بصلاة الجمعة:

أولا: يستحب إقامة الجمعة بعد الزوال، لأن النبي على كان يفعل ذلك: فعن أنس بن مالك رضى الله عنه: أن النبي على كان يصلى الجمعة حين تميل الشمس (٣).

ثانيًا: يستحبّ للخطيب أن يصعد للخطبة على منبر ليسمع الناس وأن يكون المنبر على يمين القبلة ، فقد كان النبي على تخطب الناس على منبره .

ثالثًا: يستحب للإمام إذا صعد المنبر فاستقبل المصلين أن يسلم عليهم ويجلس إلى أن يفرغ المؤذّن من أذانه.

رابعًا: إن مشروعية الأذان عقب صعود الإمام لا خلاف فيه بين العلماء، فقد كان يؤذَّن للنبي على السائب بن يزيد: كان النداء يوم الجمعة أوّله إذا جلس الإمام على المنبر، على عهد النبي على أبي بكر، وعمر - رضى الله عنهما -، فلما كان عهد عثمان - رضى الله عنه - وكثر الناس زاد النداء الثالث على الزوراء (٤).

<sup>(</sup>١) انظر: المغنى لابن قدامة جـ٢/٣١٣.

<sup>(</sup>٢) رواه الدارقطني، انظر: التاج جـ١/٢٨٤.

<sup>(</sup>٣) رواه الخمسة إلا مسلما، انظر: التاج جـ ١/ ٢٨١.

<sup>(</sup>٤) الزوراه: موضع بسوق المدينة، وقبل: هي دار يقال لها الزوراء.

خامسًا: إذا ما انتهى المؤذّن من الأذان، شرع الخطيب في خطبة الجمعة، والخطبة شرط في صلاة الجمعة لا تصحّ بدونها.

والنبي ﷺ ما ترك خطبة الجمعة في أيّ حال من الأحوال، وقد ثبت عنه ﷺ أنّه قال: صلوا كما رأيتموني أصليّ.

قال ابن عمر - رضى الله عنهما -: كان النبي ﷺ يخطب قائما، ثمّ يقعد، ثم يقوم كما تفعلون الآن . . . اهـ .

وفى رواية: كانت للنبي ﷺ خطبتان يجلس بينهما، يقرأ ألقرآن، ويذكر الناس... اهر(۱).

#### تنبيه مهم:

يشترط للجمعة خطبتان يقوم ويجلس بينهما جلسة خفيفة، وهذا مذهب الإمام الشافعي، والإمام أحمد رحمهما الله - تعالى -.

سادسا - صفة خطب النبي عَلَيْة:

لا أدل على صفة خطب النبي عَلَيْهُ من الأحاديث التالية:

١ - عن جابر بن سمرة -رضى الله عنه- قال: كنت أصلي مع النبى ﷺ فكانت صلاته قصدًا، وخطبته قصدًا.

٢ - وعن جابر - رضى الله عنه - قال: كان النبى ﷺ إذا خطب احمرت عيناه،
 وعلا صوته، واشتد غضبه حتى كأنه منذر جيش يقول: «صبحكم ومساكم».

ويقول: «بعثت أنا والساعة كهاتين»، ويقرن بين إصبعيه: السبّابة والوسطى، ويقول: «أمّا بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة "ثم يقول: «أنا أولى بكل مؤمن من نفسه، من ترك مالا فلأهله، ومن ترك دينًا، أو ضياعًا فإلى وعلى "اه.

<sup>(</sup>١) انظر: التاج جـ٧/ ٢٨٢.

#### (د) أركان خطبتي الجمعة:

اختلف الفقهاء في ذلك وهذا كلّ قول على حدة:

فقال الشافعية: أركان خطبتي الجمعة خمسة وهي:

أولا: حَمَّد الله - سبحانه وتعالى.

وهذا الركن لابد منه في كلّ من الخطبتين: الأولى، والثانية.

ثانيًا: الصلاة على النبي عِيَالِيَّة في كل من الخطبتين.

ثالثًا: الوصية بتقوى الله - تعالى - في كل من الخطبتين.

رابعًا: قراءة آية من القرآن الكريم في إحدى الخطبتين.

خامسًا: الدعاء بأمر أخروي للمؤمنين والمؤمنات في الثانية.

وقد نظم بعض العلماء هذه الأركان الخمسة فقال:

حَمْدُ الإله ثمّ الصلاة الثانى على نبى جاء بالقسر آن وصيّة ثممّ الدعاء للمؤمنين وآية من الكتاب المبين وقال الحنابلة: أركان خطبتي الجمعة أربعة:

وهي ما قالت بها الشافعيّة عدا الركن الخامس: وهو الدعاء للمؤمنين.

وقال الحنفيّة: الخطبة لها ركن واحد: وهو مطلق الذكر الشامل للقليل والكثير، فيكفى تحميدة، أو تَسْبيحة، أو تهليلة، والمشروط عندهم إنما هو الخطبة الأولى، وأمّا تكرارها فهو سنّة.

وقال المالكية: الخطبة لها ركن واحد:

وهو أن تكون مشتملة على تحذير، أو تبشير (١).

<sup>(</sup>١) انظر: كل هذا في الفقه على المذاهب الأربعة جـ١/ ٣٩٠-٣٩١.

#### (هـ) شروط خطبة الجمعة:

#### قال الشافعية:

شروط صحّة الخطية ثلاثة عشر شُرُطا وهي:

١ - أن تكون الخطبة قبل الصلاة.

٢ - أن تكون في وقت صلاة الجمعة.

٣ - أن لا ينصرف عنها بصارف.

٤ - أن يوالي بين الخطبتين، وبينهما وبين الصلاة.

أن يكون الخطيب متطهرًا من الحدثين: الأصغر والأكبر.

٦ - أن يكون متطهرًا من نجاسة غير معفو عنها .

٧ - أن يكون مستور العورة.

٨ -- أن يخطب وهو واقف إن كان مستطيعا، فإن عجيز عن الوقوف صحت الخطبة وهو جالس.

٩ - أن يجلس الخطيب بين الخطبة بن بعد الطمأنينة، فلو خطب قاعدًا لعذر سكت بين الخطبتين بما يزيد عن سكتة التنفس.

١٠ - أن يجهر الخطيب بحيث يمكنه أن يُسمع العدد الذي تنعقد به الجمعة .

١١ - أن تقع الخطبتان في مكان تصح فيه صلاة الجمعة.

١٢ - أن يكون الخطيب ذكرا.

١٣ - أن تصح إمامة الخطيب.

#### (و) ما يستحبّ أن يضعله المسلم يوم الجمعة:

لقد حثّ الشارعُ المسلم على فعل الأمور الآتية يوم الجمعة:

١- الغُسُل. ٢- الصلاة على النبّي علي النبي

٣- التبكير . . ٤ - كثرة الدعاء .

٥- الطيب، والدهن. ٦- الإنصات للإمام.

٧- أن يتجمّل ويلبس أحسن ثيابه.

#### والدليل على ذلك الأحاديث الآتية:

١ - عن أبي هريرة - رضي الله عنه - ، عن النبي ﷺ قال:

«من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة، ثم راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما بدنة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرن، ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن راح في الساعة الرابعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة، فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر» اهد(1).

٢ - وعن سلمان الفارسي - رضى الله عنه - ، عن النبي الله قال :

«لا يغتسل رجل يوم الجمعة، ويتطهر ما استطاع من الطهر، ويدّهن من دهنه ويمس من طيب بيته ثم يخرج فلا يفرق بين اثنين، ثم يصلّى ما كتب له، ثم ينصت إذا تكلّم الإمام إلا غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى» اهر(٢).

٣ - وعن أوس بن أوس - رضى الله عنه - ، عن النبي عَلَيْ قال:

«إنَّ من أفضل أيَّامكم يوم الجمعة، فيه خُلق آدم، وفيه قُبض، وفيه النفخة، وفيه الصعقة، فأكثر واعلى من الصلاة فيه فإنَّ صلاتكم معروضة على، قالوا: يا رسول الله وكيف تعرض صلاتنا عليك وقد أرَمَّت؟» (٣).

فقال: "إنَّ الله -عزَّ وجلّ - حرَّم على الأرض أجساد الأنبياء الهـ(٤):

#### (ز) فإن قيل: هل تسقط صلاة الجمعة؟

أقول: لقد أسقط الشارع صلاة الجمعة على ذوى الأعذار مثل:

١ -- المريض الذي يشقّ عليه الذهاب إلى الجمعة .

٢ - كل مريض مرخص له في ترك الجماعة.

٣ - المسافر: إذا كان ناز لا وقت إقامتها.

<sup>(</sup>٤) رواه أبو داود، والنسائي، انظر: التاج جـــا/ ٢٩٢.

<sup>(</sup>٣) معنى أرمنت: بليت.

ومعنى سقوط صلاة الجمعة عن هؤلاء أنه لا تجب عليهم صلاة الجمعة، ولكن تجب عليهم صلاة الجمعة، ولكن تجب عليهم صلاة الظهر، وفي الوقت نفسه إذا صلى أحد أصحاب الأعذار الجمعة فإنها تصح منه.

#### (ح) فإن قيل ، متى يجب السعى لصلاة الجمعة ويحرم البيع؟

أقول: يجب السعى لصلاة الجمعة على كل من تجب عليه الجمعة إذا نودي لها بالأذان الذي بين يدي الخطيب، ويحرم البيع في هذه الحالة.

والدليل على ذلك قول الله - تعالى -:

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلاةِ مِن يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلكُمْ خَيْرٌ لّكُمْ إِنَ كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴾ [الجمعة: ٩].

فقول الله - تعالى -: ﴿ فَاسْعُوا ﴾ فعل أمر وهو للوجوب، ولذا قال الفقهاء: يجب على المكلّف بالجمعة أن يسعى إليها متى سمع النداء الذي بين يدى الخطيب؛ لأنه هو المقصود في الآية الكريمة، وقول الله - تعالى -: ﴿ وَذَرُوا الْبَيْعَ ﴾ فعل أمر بترك البيع وقت النداء، وهو للوجوب.

ولذا قال الفيقهاء: يحرم البيع وقت الأذان، وإذا وقع البيع في هذا الوقت كان فاسدًا ولا ينعقد(1).

#### (ط) حكم تخطى الرقاب يوم الجمعة:

إذا جاء المصلّى المسجد كره له أن يتخطَّى رقاب الناس.

فعن عبدالله بن بُسر - رضى الله عنه - قال:

جاء رجل يتخطّى رقاب الناس يوم الجمعة ، والنبيّ ﷺ يخطب ، فقال له رسول الله ﷺ: «اجلس فقد آذيت» اهـ(٢).

<sup>(</sup>١) انظر: الفقه على المذاهب الأربعة جدا/ ٣٧٦-٣٧٧.

<sup>(</sup>٢) رواه أبو داود، والنّساتي، أنظر: نيل الأوطار، جـ٣/ ٢٨٦.

#### (ى) حكم كلام المصلين أثناء خطبة الجمعة:

يجب الإنصات على المصلين الحاضرين من حين يأخذ الإمام في الخطبة، ولا يجوز الكلام حتى ينتهي الإمام من خطبته.

ومن الأدلة على ذلك الأحاديث الآتية:

١ - فعن أبي هريرة - رضى الله عنه - أن النبيُّ ﷺ قال:

«إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب فقد لغوت» اهـ(١).

٢ - وعن على بن أبى طالب - رضى الله عنه -: أنّه قــال: مــن دنا من الإمــام فلغا، ولم يستــمع، ولم ينصت، كان عليه كفل من الوزر، ومن قال: صـــه فقد لغا، ومن لغا فلا جمعة له، ثم قال: هكذا سمعت نبيكم ﷺ. . . اهــ(٢).

٣-وعن ابن عباس - رضى الله عنهما - قال: قال رسول الله علي:

«من تكلم يوم الجمعة والإمام يخطب فهو كمثل الحمار يحمل أسفاراً، والذي يقول: أنصت ليس له جمعه» اهر(٢).

#### (ك) حكم السفريوم الجمعة:

إن سافر قبل زوال الشمس ففي ذلك ثلاث روايات:

#### الرواية الأولى: المنع مطلقا:

والدليل على ذلك مطلق الحديث الذى رواه ابن عمر -رضى الله عنهما-حيث قال: قال رسول الله ﷺ: «من سافر من دار إقامة يوم الجمعة دعت عليه الملائكة، لا يصحب في سفره، ولا يعان على حاجته» اهر(٤).

فالحديث جاء بالوعيد لمجرّد السّفريوم الجمعة دون تحديد وقت معيّن، والوعيد لا يلحق الأمر المباح، فدّل مطلق الحديث على منع السّفريوم الجمعة.

#### الرواية الثانية، الجواز،

وهو قول كلّ من: الحسن البصرى- وابن سيرين وذلك لأنّ الجمعة لم تجب في ذلك الوقت: - أي قبل الزوال - فلا يحرم السفر، كما لو سافر ليلا.

<sup>(</sup>١) رواه الجماعة إلا ابن ماجه، انظر: نيل الأوطار جـ٣٠٨/٣.

<sup>(</sup>٢) رواه أحمد، وأبو داود، انظر: المصدر السابق. ﴿ ٣) رواه أحمد. انظر: المصدر السابق.

<sup>(</sup>٤) رواه الدارقطني. انظر: المغنى جـ٢/ ٣٦٢.

#### الرواية الثالثة، يباح السفر للجهاد دون غيره،

والدليل على ذلك: ما رواه ابن عباس - رضى الله عنهما -: أنّ النبيّ وَاللهُ وجّه زيد بن حارثة، وجعفر بن أبي طالب، وعبدالله بن أبي رواحة في جيش مُؤتة فتخلف عبدالله بن أبي رواحة في جيش مُؤتة فتخلف عبدالله بن أبي رواحة فرآه النبيّ وَاللهُ فَاللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ ال

فإن قيل: ما الحكم إذا كان السفر بعد دخول وقت الصلاة؟

أقول: إذا كان السفر بعد دخول وقت الصلاة فقد اختلفت الروايات في ذلك:

#### ١- فقال كل من:

الإمام الشافعي، والإمام أحمد - رحمهما الله - تعالى -:

لا يجوز له السفر بعد دخول وقت الصلاة، لأن الجمعة قد وجبت عليه فلم يجز له الاشتغال بما يمنع منها.

#### ٧- وقال الإمام أبو حثيفة - رحمه الله - تعالى -:

يجوز السفر بعد دخول وقت الجمعة.

وأقول: إنَّ القول بعدم السفر يوم الجمعة بعد دخول وقـتها هو الأولى، ويجب الأخذ به.

#### (ل) فإن قيل: ما الحكم إذا اجتمع العيد، والجمعة؟

أقول: لقد اختلفت الروايات في ذلك:

#### ١- فقال أكثر الفقهاء منهم:

الإمام أبو حنيفة، والإمام مالك، والإمام الشافعي: إن الجمعة يجب أن تُصلَّى في وقتها المشروع لها، ولا تسقط بصلاة العيد (٢).

<sup>(</sup>١) رواه أحمد، انظر: المغنى جـ١/٣٦٣.

<sup>(</sup>٢) انظر: المغنى جـ١/ ٣٥٨.

والدليل على ذلك عموم قول الله - تعالى -:

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلاةِ مِن يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلَكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴾ [الجمعة: ٩].

ولأن كلا من الجمعة، والعيد صلاتان، فلم تسقط إحداهما بالأخرى كالظهر مع العيد.

#### ٢- وقال الإمام أحمد:

تسقط صلاة الجمعة على من صلى العيد مع الإمام. أمّا الإمام فإن الجمعة لا تسقط عنه.

والدليل على ذلك: المحديث الذي رواه أبسو هريرة -رضى الله عنه-، عن رسول الله على ذلك: «قد اجتمع في يومكم هذا عيدان، فمن شاء أجزأه من الجمعة، وإنا مجمعون» اه\_(١).

#### خطبة الجمعة الثانية :(٢)

الحمد لله ربّ العالمين، والصلاة والسلام على أشرف النبيين والمرسلين سيدنا «محمد» وعلى آله وصحبه أجمعين.

أمّا بعد: فإنّ أصدق الحديث كتاب الله - تعالى -، وخير الهدى هدى نبينا المحمدة على أوسر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار اللهم انفعني بما علمتني، وعلمني ما ينفعني، وزدني علما ياذا الجلال والإكرام. اللهم أغفر للمسلمين والمسلمات، والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموأت، إنك سميع مجيب الدعوات، إن الله وملائكته يصلون على النبيّ، يا أيها الذين آمنو صلوا عليه وسلموا تسليما، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، أقم الصلاة إن الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تفعلون.

### - والله أعلم -

<sup>(</sup>١) رواه أبو داود، وابن ماجه انظر: نيل الأوطار جـ٣/ ٣٢٠.

<sup>(</sup>٢) أرى أن يحفظ الخطيب هذه الخطبة، أو غيرها، ويقولها الخطيب على الدوام في كل خطبة.

## ولنطق بالشها وتين وبياه ففن ولكر في ولشريعة والوسومية



الحمد الله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف النبيين والمرسلين سيدنا «محمد» النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين.

أمّا بعد: فإنّ الله - سبحانه وتعالى - برحمته الواسعة، وحكمته البالغة بَنّى الإسلام على خمس دعائم، كل دعامة منها تعتبر أساسا ثابتًا لسعادة الإنسان في الدنيا والآخرة. كما أنّ أركان الإسلام تعتبر عمادًا قويما لإصلاح المجتمع، وإسعاد جميع أفراده.

فعن عبدالله بن عمر - رضى الله عنهما - قال:

قال رسول الله على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، والحج، وصوم رمضان اله (١).

قال الإمام النُّوويّ (ت ٢٧٦هـ) :

اعلم أنَّ هذا الحديث أصل عظيم في معرفة الدين، وعليه اعتماده، وقد جمع أركانه. . . اهد (٢).

وقال الإمام الشوكاني (ت ١٢٥هـ): هذا الحديث يدل على أن كمال الإسلام وتمامه بهذه الخمس، فهو كخباء أقيم على خمسة أعمدة، وقطيها الذي يدور عليه الأركان: الشهادة وبقية شعب الإيمان، كالأوتاد للخباء، فظهر من هذا التمثيل أن الإسلام غير الأركان، كما أن البيت غير الأعمدة، والأعمدة غيره، وهذا مستقيم على مذهب أهل السنة؛ لأن الإسلام عندهم: التصديق بالقول والعمل. . . اهـ(٣).

<sup>(</sup>١) رواه البخاري، ومسلم، والترمذي، والنسائي، انظر التاج جـــ ( ٢٤ / ٢٤.

<sup>(</sup>٢) انظر: نيل الأوطار جـــ1/٣٣٣.

<sup>(</sup>٣) انظر: المصدر السابق.

وعن عمر بن الخطاب (رضى الله عنه - ت ٢٣هـ) قال:

بينما نحن عند رسول الله على ذات يوم إذ طلع عليه رجل شديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر السفر، ولا يعرفه منّا أحد حتّى جلس إلى النبي عن فأسند ركبتيه إلى ركبتيه، ووضع كفيه على فخذيه وقال: يا "محصد" أخبرنى عن الإسلام، فقال رسول الله على الله على المسلام أن تشهد أن لا إليه إلا الله وأن "محمدا" رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتى الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا"، قال: صدقت، قال: فعجبنا له يسأله ويصدقه، قال: فأخبرنى عن الإيمان، قال: "أن تؤمن بالله، وملائكته، وكتبه، ورسله، واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره"، قال: "أن تعبد الله كأنك خيره وشره"، قال: صدقت، قال: فأخبرنى عن الإحسان، قال: "أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك"، قال: فأخبرنى عن الساعة، قال: "ما المسئول عنها بأعلم من السائل"، قال: فأخبرنى عن أماراتها، قال: "أن تلد الأمة ربنها، وأن ترى الحقاة العراة العالة رعاء الشاة يتطاولون في البنيان"، قال: ثم انطلق فلبثت مليًا، ثم قال لى: "با عمر أندرى من السائل؟" قلت الله ورسوله أعلم، قال: "فإنه "جبريل" قال لى: "با عمر أندرى من السائل؟" قلت الله ورسوله أعلم، قال: "فإنه "جبريل" أتاكم يعلمكم دينكم" اهد(۱).

واعلم أخى المسلم أن النطق بالشهادتين مركب من جزأين بحيث لا يصير الإنسان مسلما إلا بالإقرار بهما معًا، فعن أبى هريرة (رضى الله عنه - ت ٥٧هـ)، عن النبى عليه قال: «والذى نفس محمد بيده لا يسمع بى أحد من هذه الأمّة يهودى ولا نصرانى، ثم يموت ولم يؤمن بالذى أرسلت به إلاكان من أصحاب النار» اه(٢).

واعلم أخى المسلم أنّ الجزأين المركّب منهما الشاهدتان هما:

الأول: الإقرار بوحدانية الله - تعالى -، قال الله - تعالى -:

﴿ شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لا إِلَهَ إِلاَّ هُوَ وَالْمَلائِكَةُ وَأُولُوا الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ لا إِلَهَ إِلاَّ هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴾ [آل عمران: ١٨].

<sup>(</sup>١) رواه الخمسة، انظر: التاج جـ١/ ٢٤-٢٥.

<sup>(</sup>٢) رواه مسلم، النظر: التاج جـ1/ ٣٥.

والثانى: الإقرار بأن «محمدًا» ﷺ نبى الله ورسوله، قال الله - تعالى -: ﴿ هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا ﴾ [الفتح: ٢٨].

### واعلم أخى المسلم أنّ التوحيد نوعان:

#### الأول، توحيد الربوبية والأسماء والصفات،

فتوحسد الربوبية: هو الإقرار بأن الله - تعالى - ربّ كل شيء، ومالكه، وخالقه، ورازقه، وأنه المحيى، والمميت، والنافع، والضار.

وتوحيد الأسماء والصفات: هو الإقرار بأن الله بكل شيء عليم، وعلى كل شيء قدير، وأنه الحي القيوم الذي لا تأخذه سنة ولا نوم، وله المشيشة النافذة، والحكمة البالغة، وأنه سميع بصير، رءوف رحيم، وعلى العرش استوى، استواء يليق به -سبحانه وتعالى-، قال الله - تعالى -:

﴿ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَاتِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴾ [الاعراف: ١٨٠].

#### الثاني، أنواع التوحيد توحيد الإلهية،

وهو المبنى على إخلاص التألّه لله تعالى، وينبنى على ذلك إخلاص العبادات كلها لله – تعالى –: 
﴿ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ ﴾ [الفانحة: ٥].

وعن أبى هريرة - رضى الله عنه -، عن النبى ﷺ قال: «تركتُ فسيكم أمرين لن تضلّوا ما تمسكتم بهما: كتاب الله، وسنة رسول الله ﷺ الهـ(١).

هذا وبالله التوفيق، واسألوا الله من فضله فإنه يحب أن يُسأل..

تمت الخطبة ولله الحمد والشكر...

<sup>(</sup>١) رواه الإمام مالك، انظر: التاج جـــا/٤٧.

الصروة وم يتعنق بها س تعاليم اللوسم) الخطبة الثانية

والصلاة لغة: الدعاء بخير.

وشرعا: أقوال وأفعال مفتتحة بالتكبير، مختتمة بالتسليم، بشرائط مخصوصة.

واعلم أخى المسلم أنّ إجماع علماء الشريعة الإسلامية على أن الصلاة فرضت في السماء ليلة الإسراء والمعراج قبل هجرة النبي ﷺ من مكة المكرّمة إلى المدينة المنورة بسنة.

وعن ابن مسعود (رضى الله عنه - ت ٣٦هـ) في الحديث ما معناه: عن النبي على انه قال: «فرض الله عليه خمسين صلاة في كل يوم، فلما أقبل - عليه الصلاة والسلام - راجعا مر بنبي الله «موسى» بن عمران فسأل النبي على ذرض عليك من الصلاة؟ فقلت : خمسين صلاة كل يوم، فقال: إن الصلاة ثقيلة، وإن أمتك ضعيفة فارجع إلى ربك فاسأله أن يخفف عنك وعن أمتك، فرجعت فسألت ربي أن يخفف عنى وعن أمتى، فوضع عنى عشراً، ثم لم يزل يقول لي مثل ذلك كلما رجعت إليه، حتى انتهيت ألى موسى، فقال إلى أن وضع عنى إلا خمس صلوات في كل يوم وليلة، ثم رجعت إلى موسى، فقال لي: مثل ذلك: فقلت : قد راجعت ربي وسألته حتى استحييت منه، فمن أداهن منكم إيمانا بهن، واحتسابا لهن كان له أجر خمسين صلاة» اهر (١).

وعن أنس بن مالك (رضى الله عنه- ت ٩٣ هـ) قال:

فُرِضَتْ على النبي ﷺ الصلوات ليلة أسرى به خمسين، ثم نقصت حتى جعلت خمسا، ثم نودى: يا «منحمد» إنه لا يبدّل القول لدى، وإنّ لك بهذه الخمس خمسين. . . اهد(٢).

<sup>(</sup>٢) رواه أحمد، والنسائي، والترمذي انظر: نيل الأوطار جـ١/ ٣٣٣.

واعلم أخى المسلم أن الصلاة ثبتت فرضيتها ووجوبها بالكتاب، والسنّة، والإجماع. أما الكتاب:

فمن يقرأ القرآن الكريم يجد الكثير من الآيات القرآنية المشتملة على لفظ الصلاة في كلّ من السور المكيّة، والمدنيّة على حدّ سواء،

#### فمن الآيات المكية:

. قول الله - تعالى -: ﴿ قُل لَعْبَادِيَ الَّذِينَ آمَنُوا يُقيمُوا الصَّلاةَ ﴾ [إبراهيم: ٣١].

قال الطبرى (ت ٣١٠هـ): حدّثنى المشَنَّى عن ابن عباس (رضى الله عنهما – ت ٦٨هـ) معنى قـوله – تعالى –: ﴿ قُل لِعبَادِيَ الَّذِينَ آمَنُوا يُقيمُوا الصَّلاةَ ﴾: يعنى الصلوات الخـمس، وقـد قال علماء الأصـول: إنَّ فعل الأمـر إذا أطلق ينصرف للوجوب، فثبت بهذا أنَّ الصلاة واجبة. . . اهـ(١).

#### ومن الآيات المدنية:

قول الله - تعالى - في سورة البقرة:

﴿ حَافِظُوا عَلَى الصَّلُواتِ وَالصَّلاةِ الْوُسْطَىٰ وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ ﴾ [البقرة: ٢٣٨].

فهذه الآية الكريمة من أوضح الأدلة على وجوب الصلاة حيث تضمنت الأمر بالحفاظ عليها، والحفاظ عليها يقتضي الوجوب.

والمراد بالصلاة الوسطى: صلاة العصر، وهذا هو القول الراجح الذي عليه جمهور العلماء.

والدليل على وجوب الصلاة من السنّة النبويّة الحديثان التاليان: فعن عبدالرحمن عبد الله بن عمر بن الخطاب (رضى الله عنهما-ت٧٣هـ)، قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول:

«بنى الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان» اح(٢).

<sup>(</sup>۱) انظر: تفسير الطبري جـ۱۲/ ۲۲٤.

<sup>(</sup>۲) رواه البخاري، ومسلم.

وعن عبدالله بن عمرو بن العاص (رضى الله عنهما-ت ٦٥هـ)، عن النبي ﷺ أنه ذكر الصلاة يومًا فقال:

«من حافظ عليها كانت له نوراً، وبرهانا، ونجاة يوم القيامة، ومن لم يحافظ عليها لم تكن له نوراً، ولا برهانا، ولا نجاة، وكان يوم القيامة مع قارون، وفرعون، وهامان، وأبى بن خلف» اهـ(١).

أما الإجماع

فقد أجمعت الأمّة الإسلامية منذ عهد الرسول ﷺ على وجوب الصلاة على كلّ مسلم، ومسلمة، وفقا لشروط بينتها تعاليم الإسلام.

واعلم أخي المسلم أنَّ تارك الصلاة لا يخرج حاله عن أحد أمرين:

الأول: أن يتركها جحودًا لها، وإنكارًا لفرضيتها، وحكم هذا أنه يعتبر- والعياذ بالله - تعالى - كافرًا، وخارجا عن الملة الإسلامية بإجماع المسلمين منذ عهد الرسول عَلَيْكَ حتى الآن، وسيظلّ هذا الحكم باقيا إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها.

وذلك لأن من حالته هكذا يعتبر منكرًا لأحد أركان الإسلام، وقد قال النبي عَلَيْهُ: عرى الإسلام، وقواعد الدين ثلاثة، عليهن أسس الإسلام من ترك واحدة منهن فهو بها كافر حلال الدم: شهادة أن لا إله إلا الله، والصلاة المكتوبة، وصوم رمضانً. . . اهـ (٢).

والثاني: أن يكون تركه لها تكاسلا مع اعتقاده لوجوبها، وقد اختلف العلماء في حكم هذا.

القول الأول: ذهب جماعة من السلف إلى أنه يكفر، وهو مروى عن على بن أبى طالب (رضى الله عنه - ت ٤٠هـ)، وإحدى الروايتين عن الإمام أحمد بن حنبل (رحمه الله - ت ٢٢١هـ)، وهو قول لبعض أصحاب الإمام الشافعي (٣).

<sup>(</sup>١) رواه آحمد، والطبراني، وابن حبَّان انظر: فقه السنة، جــــ (٩٢ .

<sup>(</sup>٢) رواه أبو يعلى عن ابن عباس، انظر: فقه السُّنة جـ ١/ ٩٤.

<sup>(</sup>٣) انظر: نيل الأوطار جـ١/ ٣٤١.

والقول الثانى: ذهب الكثيرون من علماء السلف إلى أنه لا يكفر بل يفسق، فإن تاب، وإلا قُتِلَ حدا كالزانى المحصن، وممن قال بذلك: الإمام مالك، والإمام الشافعي - رحمهما الله - تعالى -(١).

والقول الثالث: ذهب الإمام أبو حنيفة (ت ١٥٠هـ)، والمؤنّى وهو من أصحاب الإمام الشافعي إلى أنه لا يكفر، ولا يقتل، بل يعزّر، ويحبس حتى يصلى (٢).

هذا وبالله التوفيق، واسألوا الله من فضله، فإنه يحب أن يسأل..

تمت الخطبة ولله الحمد والشكر.

<sup>(</sup>١) انظر: نيل الأوطار جـ١/ ٣٤١.

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق،

## ولمسوة

الخطبة الثالثة

#### أولا: شروط وجوب الصلاة:

اعلم أخى المسلم أن شروط وجوب الصلاة خمسة وهي:

١ - الإسلام: فلا تجب الصلاة على كافر لقول الرسول عَلَيْق:

«أصرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأنّ محمدًا رسول الله، ويقيموا الصلاة، ويؤتو الزكاة»

٢ - العقل: فلا تجب الصلاة على مجنون، لقوله ﷺ:

«رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبيّ حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يعقل» اهـ(١).

٣ - البلوغ: فلا تجب الصلاة على صبى حتى يحتلم؛ لقول النبي عَلَيْهُ:

«وعن الصبيّ حتّى يحتلم»

- ٤ دخول وقت الصلاة: فلا تجب صلاة قبل دخول وقتها؛ لقول الله تعالى ﴿إِنَّ الصَّلاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كَتَابًا مُوْقُوتًا ﴾ [النساء: ١٠٣]، أَىٰ: ذات وقت محدد، ولأن «جبريل» عليه السلام نزل فعلم النبي ﷺ أوقات الصلاة.
  - النقاء من دمى الحيض، والنفاس: لقول النبي صلى الله عليه وسلم -:
     «إذا أقبلت حيضتك فاتر كي الصلاة» (٢).

<sup>(</sup>١) رواه أبو داود، والحاكم وصححه.

<sup>(</sup>٢) انظر: منهاج المسلم ص ٢١٩-٢٢٠.

#### . ثانيا: شروط صحة الصلاة،

#### وتتلخص في أربعة أمور هي:

١ - الطهارة من الحدثين: الأصغر، والأكبر وهما: عدم الوضوء، وعدم العسل
 من الجنابة، أو عدم التيمم عند فقد الماء، أو تعذّر استعماله لسبب شرعي.

٢ - الطهارة من الخبث: وهو النجاسة في ثوب المصلّى، أو بدنه، أو مكانه،
 وذلك لقول النبي ﷺ: «لا يقبل الله صلاة بغير طهور» اهـ(١).

٣-ستر العورة: وعورة الرجل ما بين سرته وركبته، وعورة المرأة فيما عدا وجهها، وكفيها؛ لقول النبى ﷺ لما سئل عن صلاة المرأة في الدّرع والخمار بغير إزار فقال: «إذا كان الدّرع سابغا يغطى ظهور قدميها» اهر(٢).

٤ - استقبال القبلة: إذ لا تصح صلاة لغير القبلة، لقول الله - تعالى -:

﴿ قَدْ نَرَىٰ تَقَلُّبَ وَجُهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُولَيْنَكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِ وَجُهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنتُمْ فَوَلُوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ ﴾ [البقرة: ١٤٤].

غير أنَّ العاجز عن استقبالها لعذر شرعي يسقط عنه هذا الشرط.

كما أن المسافر له أن يصلى على ظهر أيّة وسيلة من وسائل النقل حيثما توجهت للقبلة، ولغيرها، إذْ رؤى النبي سلي على واحلته وهو مقبل من مكة إلى المدينة حيثما توجهت به (٢).

#### ثالثاً: فرائض الصلاة:

اعلم أخى المسلم أنّ للصلاة فرائض: أي أركبان تركب منها حقيقة الصلاة، بحيث إذا تخلف ركن منها لا تتحقق الصلاة، ولا يعتدّ بها شرعا.

<sup>(</sup>١) رواه مسلم.

<sup>(</sup>٢) رواه الترمذي، والحاكم وصححه، انظر: منهاج المسلم ص ٢٢٠.

<sup>(</sup>٣) رواه مسلم، انظر: منهاج المسلم ص ٢٢١.

وإليك أخى المسلم بيان هذه الأركان:

أولها: تكبيرة الإحرام:

وهي أن يقول المصلَّى: الله أكبر ومن الأدلة على ذلك الحديثان التاليان:

فعن على بن أبي طالب (رضى الله عنه - ت ١٤٠هـ): أن النبي عَلَيْ قال:

«مفتاح الصلاة الطهور، تحريمها التكبير، وتحليلها التسليم» اهر(١).

وعن أبى حميد أنّ النبيّ ﷺ كان إذا قام إلى الصلاة اعتدل قائما ورفع يديه ثم قال: «الله أكبر» اهـ(٢).

#### ثانيها: القيام:

وهو واجب بالكتاب – والسنة – والإجماع.

أَمَا الكتابِ: فقد قال الله - تعالى -: ﴿ وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ ﴾ [البقرة: ٢٣٨].

أمَا السنة: فعن عمران بن حُصين - رضى الله عنه - قال:

كانت بي بواسير فسألت النبي ﷺ عن الصلاة؟ فقال:

«صلّ قائما، فإن لم تستطع فقاعدًا، فإن لم تستطع فعلى الجنب» اهـ(٣).

أمَّا الإجماع؛ فقد انعقد إجماع الأمَّة على ذلك.

ويجب أن يقف المصلّى منتصبا معتدلا، ولا يضرّ انحناؤ، قـليـلا بحـيث لا يكون إلى الركوع أقرب.

أمَّا من عجز عن القيام في الفرائض فله أن يصلَّى حسب قدرته، قال الله - تعالى -: ﴿ لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلاَّ وُسْعَهَا ﴾ [البقرة: ٢٨٦].

وقال – تعالى –: ﴿ فَأَتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ ﴾ [النغابن: ١٦].

<sup>(</sup>١) رواه الشاقعي، وأحمد، وأبو داود، انظر: منهاج المسلم ص ٢٢١.

<sup>(</sup>۲) رواه ابن ماجه وصححه، وابن خزیمة، وابن حبّان.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري، انظر: منهاج المسلم ص ٢٢١.

وأمًا صلاة النافلة: فلكل مسلم، ومسلمة أن يصلّى من قعود مع القدرة على القيام، إلا أن ثواب القائم أكثر من ثواب القاعد.

فعن عبدالله بن عمر - رضى الله عنهما - قال: حُدِّثتُ أن رسول الله عَلَيْهُ قال: «صلاة الرجل قاعدًا نصف الصلاة» احد (١).

ثالثها: قراءة الفاتحة في كل ركعة:

ومن الأدلة على ذلك الحديثان التاليان:

فعن عبادة بن الصامت - رضى الله عنه - أنَّ النبي عَلَيْ قال:

«لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب» اهـ(٢).

وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله ﷺ:

«لا تجزىء صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب» اهـ(٣).

رابعها: الركوع:

وهو ركن في كل ركعة لسلقادر عليه، لقول النبي ﷺ لخــلاد بن رافع حين أساء صلاته: «ثمّ اركع حتى نطمئن راكعًا».

وكمال الركوع أن يمدّ ظهره مستويا، ويجعل رأسه بإزاء ظهره بحيث لا يرفعه عنه ولا يخفضه، وكمال الركوع بالنسبة للقاعد أن تتمّ مقابلة وجهه لما قدّام ركبتيه.

خامسها: الرفع من الركوع:

ويشترط فيه الاعتدال قائما مع الطمأنينة.

قالت «عائشة» أم المؤمنين - رضى الله عنها -: كان النبي ﷺ إذا رفع رأسه من الركوع لم يسجد حتى يستوى قائمًا. . . اهـ(٤).

سادسها: السجود.

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري، ومسلم.

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري، انظر: منهاج المسلم ص ٢٢١.

<sup>(</sup>٣) رواه ابن خزيمة بإسناد حسن، انظر: فقه السنة جدا/ ١٣٥.

<sup>(</sup>٤) انظر: الققه على المذاهب الأربعة ص١١٤.

سابعها: الرقع من السجود:

لقول النبيُّ ﷺ لخلاد بن رافع :

«ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسًا»

وحقيقة الطمأنينة : أن يمكث المصلّى بعد استقرار أعضائه زمنا بمقدار تسبيحة .

وأعضاء السجود سبعة وهيء

الوجه - الكفّان - الركبتان - القدمان.

فعن ابن عباس - رضى الله عنهما - قيال: قال النبي ﷺ: «أمرتُ أن أسيجد على سبعة أعظم: على الجبهة، واليدين، والركبتين، وأطراف القدمين اهـ(١).

ثامنها: الجلوس بين السجدتين.

تاسعها: الجلوس الأخير.

عاشرها: التشهد الأخير.

حادى عشر: الطمأنينة في كل ركن من الأركان.

ثاني عشر: التسليم.

فعن عامر بن سعد عن أبيه قال: كنت أرى النبي على الله عن يمينه وعن يسلم عن يمينه وعن يساره حتى يُرى بياض خدّه(٢).

ثالث عشر: الترتيب بين الأركان:

لا يجوز أن يقرأ الفاتحة قبل تكبيرة الإحرام، ولا يسجد قبل الركوع، وهكذا إذْ هيئة الصلاة حفظت عن الرسول ﷺ، وصح عنه -عليه الصلاة والسلام- أنه قال:

«صلوا كما رأيتموني أصلّي».

هذا وبالله التوفيق، واسألوا الله من فضله فإنه يحبّ أن يُسأل..

تمت الخطبة ولله الحمد والشكر..

<sup>(</sup>١) متفق عليه، انظر: فقه السنة جـ١/١٣٨-١٣٩.

<sup>(</sup>۲) رواه مسلم، والنسائي، وابن ماجه.

## سن ولمسروة

#### الخطبة الرابعة

#### V Springer Statement and Market

وسنن الصلاة: هي التي يُستحبّ للمصلّي أن يأتي بها؛ لينال ثوابها من الله - تعالى - ، وبيانها فيما يلي:

١ - رفع اليدين حذو المنكبين: عند تكبيرة الإحرام، وعند الركوع، وعند الرفع
 من الركوع.

فعن عبد الله بن عمر (رضى الله عنهما - ت ٧٣هـ):

أنّ النبي على كان إذا قام إلى الصلاة رفع يديه حتى يكونا حذو منكبيه ثمّ يكبر، فإذا أراد أن يركع رفعهما مثل ذلك، وإذا رفع رأسه من الركوع رفعهما كذلك(١).

والمختار في صفة الرفع: أن يرفع يديه حذو منكبيه بحيث تحاذي أطراف أصابعه أعلى أذنيه، وإبهاماه شحمتي أذنيه، وراحتاه منكبيه.

وينبغي أن يكون رفع اليدين مقارنا لتكبيرة الإحرام.

٢ - وضع اليد اليمنى على اليد اليسرى: لقد روى قبيصة بن هلب عن أبيه قال:
 كان رسول الله ﷺ يؤمنا فيأخذ شماله بيمينه (٢).

فإن قيل: ماهي كيفية وضع اليدين؟ أقول: جاء في ذلك قولان:

القول الأول: أن يضعهما تحت سرّته.

القول الثاني: أن يضعهما قوق السرة.

٣ - دعاء الاستفتاح: ومحلّه بعد تكبيرة الإحرام وقبل القراءة، ويستحبّ أن يكون من الأدعية التي كان يدعو بها النبي ﷺ، ويستفتح بها الصلاة وهذا قبس منها:

<sup>(</sup>١) متفق عليه، انظر: منهاج المسلم ص ٢٢٤.

<sup>(</sup>٢) رواه الترمذَى، وقال: حديث حسن.

فعن على بن أبي طالب (رضى الله عنه - ت ٤٠ هـ) قال:

كان رسول الله عليه إذا قام إلى الصلاة كبر، ثم قال: وجّهت وجهى للذى فطر السموات والأرض حنيفا مسلما وما أنا من المشركين، إنّ صلاتى ونسكى ومحياى ومماتى لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين، اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت، أنت ربّى وأنا عبدك، ظلمت نفسى، واعترفت بذنبى فاغفر لى ذنوبى جميعا إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، واهدنى إلى أحسن الأخلاق لا يسهدى لأحسنها إلا أنت، واصرف عنى سيسها إلا أنت، لبيك وسعديك، والخير كله في يديك، والشر ليس إليك، وأنا بك وإليك، تباركت وتعاليت، أستغفرك وأتوب إليك . . . اهدال.

إلى الستعادة: فعن أبى سعيد الخدرى - رضى الله عنه - عن رسول الله ﷺ أنه
 كان إذا قام إلى الصلاة استفتح، ثم يقول:

## «أعوذ بالله السميع العليم من الشيّطان الرجيم من همزه، ونفخه، ونَفَثه» اهـ(٢)

التسمية: أى قراءة بسم الله الرحمن الرحيم قبل الفاتحة في كل ركعة، وهي
 آية من الفاتحة.

فعن «أم سلمة» - رضى الله عنها -: أن النبي عَلَيْ قرأ في الصلاة بسم الله الرحمن الرحيم وعدها آية (٢).

وعن قتادة بن دعامة (ت ١١٨هـ): قال: سمعت أنس بن مالك (رضى الله عنه - ت ٩٣هـ) قال: صلّيتُ خَلْفَ النبي ﷺ، وأبى بكر، وعمر، فلم أسمع أحدًا منهم يجهر بـ «بسم الله الرحمن الرحيم».

وفي لفظ: وكلهم يُخْفِّي بسم الله الرحمن الرحيم (١).

<sup>(</sup>٢) رواه الترمذي، وقال هذا أشهر حديث في الباب، انظر: المغنى جـ١/ ٤٧٥.

<sup>(</sup>٣) انظر: المغنى جـ١/٤٧٧.

<sup>(</sup>٤) رواه ابن شاهين انظر: المغنى جـ١/ ٤٧٧.

٦ - التأمين: وهو أن يقول المصلى عقب الفراغ من قراءة الفاتحة «آمين» والتأمين
 سنة للإمام، والمأموم، والمنفرد. ويكون سراً في الصلاة السريّة، وجهراً في الجهريّة.

فعن أبي هريرة - رضى الله عنه - قال: كان رسول الله عليه إذا تلا «غير المغضوب عليهم ولا الضالين» قال: «آمين» حتى يسمع مَنْ يليه من الصفّ الأوّل(١).

وعن أبي هريرة - رضى الله عنه - قال: قال رسول الله عَلَيْتُ :

«إذا أمّن الإمام فأمّنوا، فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له» (٢٠).

وقال عطاء بن يسار (ت ١٠٢هـ): أدركتُ مائتين من الصبحابة في هذا المسجد إذا قال الإمام «ولا الضالين» سمعتُ لهم رجة آمين (٣).

واءة شيء من القرآن بعد الفاتحة: أي يسن للمصلى أن يقرأ سورة،
 أو آية من القرآن بعد قراءة سورة الفاتحة: في ركمتى الصبح، والجمعة،
 والركعتين الأوليين من الظهر، والعصر، والمغرب، والعشاء.

٨ الجهر بالقراءة، والإسرار بها: أيْ يسن الجهر بالقراءة لكل من الإمام، والمنفرد في الركعتين الأوليين: من صلاة المغرب، والعشاء، وفي ركعتى: الصبح، والجمعة.

ويسن الإسرار لكل مصل فيما عدا ذلك من الفرائض الخمس (٤). والأصل في هذا: فعل النبي عليه وقد قال - عليه الصلاة والسلام -: «صلوا كما رأيتموني أصلي» (٥).

٩ - التَّسْميع، والتحميد: وهو أن يقول المصلّى حال الرفع من الركوع:
 سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد.

فعن أبى هريرة - رضى الله عنه - قال: كان رسول الله عنه الله الله عنه الله لمن حمده حين يرفع صُلبه من الركوع، ثم يقول وهو قائم: «ربنا ولك الحمد» أهراً.

<sup>(</sup>٢) متفق عليه، انظر: المغنى جدا/٤٨٩.

<sup>(</sup>٤) انظر: الفقه على المداهب الأربعة/١٢٧.

<sup>(</sup>٦) رواء أحمد، والشيخان.

<sup>(</sup>١) رواه أبو دارد، وابن ماجهً.

<sup>(</sup>٣) انظر: فقه السنّة جـ ١٥٠/١٥٠.

<sup>(</sup>٥) انظر: المغنى جـ١/ ٤٩١.

١٠ - التسبيح في الركوع والسجود: وهو أن يقول وهو راكع: سبحان ربي العظيم ثلاثا، ويقول وهو ساجد: سبحان ربي الأعلى ثلاثا.

قال عقبة بن عامر: لمّا نزلت: فسبّح باسم ربك العظيم قال النبيّ عَلَيْكُ:

«اجعلوها في ركوعكم»اهـ(١١).

وروى حذيفة بن اليمان (ت ٣٦هـ): أنّ النبيّ يَكَافِيْ كان يقول في ركوعه: «سبحان ربي العظيم وبحمده»، وفي سجوده: «سبحان ربي الأعلى وبحمده» اهـ(٢).

۱۱ - ومن السنن: أن يضع المصلّى يديه على ركبتيه حال الركوع، وأن تكون أصابع يديه مفرّجة، وأن يُبعد الرَّجلُ عضده عن جنبيه، لقول النبي على الأنس بن مالك : «إذا ركعت فضع كفيك على ركبتك، وفرّج بين أصابعك، وارفع يديك عن جنبيك».

أمَّا المرأة فلا تجافى بينهما، بل تضمهما إلى جنبيها؛ لأنه أستر لها(٣).

١٢ - ومن السنن: أن يسوى بين ظهره وعنق في حال الركوع الأنه النبي عَلَيْهُ كان إذا ركع يسوى ظهره حتى لو صب عليه الماء استقر .

وأن يسموًى رأسه بعجزه؛ لأن النبى ﷺ كان إذا ركع لم يرفع رأسه ولم يخفضها (٤٠).

۱۳ – ومن السنن أن ينصب ساقيه، وأن ينزل إلى السجود على ركبتيه، ثم يديه، ثم وجهه، ويعكس ذلك عند القيام من السّجود بأن يرفع وجهه، ثم يديه، ثم ركبتيه، وهكذا إذا لم يكن به عذر، فإن كان به عذر كان له أن يقعل ما يستطيعه.

١٤ - ومن السنن أن يجعل في حال سجوده كفيه حَذُو منكبيه، مضمومة الأصابع
 موجها رؤوسها للقبلة .

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو داود، وابن ماجه.

<sup>(</sup>۲) انظر: المغنى جـ۱/۲۰۰.

<sup>(</sup>٣) انظر: الفقه على المذاهب الأربعة/ ١٢٦.

<sup>(</sup>٤) انظر: المصدر السابق.

١٥ - ومن السنن أن يبعد الرجل في حال سجوده بطنه عن فخذيه ومرفقيه عن جنبيه، وذراعيه عن الأرض؛ لأن النبي عَلَيْنُ كان إذا سجد جافي.

أمَّا المرأة فيسنَّ لها أن تلصق بطنها بفخذيها محافظة على تمام ستر جسدها(١).

١٦ - صفة الجلوس بين السجدتين: السنة أن يجلس بين السجدتين مفترشا: وهو أن يثنى رجله اليسرى فيبسطها ويجلس عليها وينصب رجله اليمنى ويخرجها من تحته، ويجعل بطون أصابعه على الأرض معتمدًا عليها لتكون أطراف أصابعها إلى القبلة.

قال أبو حميد في صفة صلاة رسول الله ﷺ: ثم ثني رجله اليسرى وقعد عليها، ثم اعتدل حتى رجع كل عظم في موضعه، ثم هوى ساجدًا. . . اهـ.

۱۷ – صفة الجلوس للتشهد الأول: وصفة الجلوس لهذا التشهد كصفة الجلوس بين السجدتين يكون مفترشا كما وصفنا. وجاء في حديث أبي حميدً: أنّ النبي عَلَيْ جلس للتشهد فافترش رجله اليسرى، وأقبل بصدر اليمني على قبلته... اهـ.

۱۸ - صفة الجلوس للتشهد الأخير: السنّة في التشهد الثاني «التورّك»، وصفة التورّك: أن ينصب رجله السيمني، ويجعل باطن رجله السسرى تحت فخذه اليمني، ويجعل إليته على الأرض.

١٩ - صفة الالتفات في الصلاة: يسن للمصلى أن يلتفت عن يمينه في التسليمة الأولى، وعن يساره في التسليمة الثانية.

قال عبدالله بن مسعود (رضى الله عنه ت ٣٢هـ): رأيت رسول الله ﷺ يسلم حتى يُركى بياض حده عن يمينه، وعن يساره. . . اهـ (٢).

هذا وبالله التوفيق، واسألوا الله من فضله فإنه يحب أن يُسأل..

تمت الخطبة ولله الحمد والشكر..

<sup>(</sup>١) انظر: الفته على المذاهب الأربعة/ ١٢٦-١٢٧.

<sup>(</sup>٢) انظر: المعنى جـــا/٥٥٦.

## مكروهاكن ولفوة ومبطوتها

#### الخطبة الخامسة

#### Limited States

#### مكروهات الصلاة

لقد كره الشارع من المصلّى أن يفعل في صلاته أيَّ شيء يتنافى ومنزلة الصلاة التي هي صلة بين العبد وربّه، ومن ذلك:

۱ - العبث بأى نوع من أنواع العبث: سواء كان ببدنه، أو ثوبه، إلا إذا دعت الضرورة إلى ذلك. فعن أبى ذرّ الغفارى (رضى الله عنه - ت ٣٢ هـ): أنّ النبيّ عَلَيْهُ قال: «إذا قام أحدكم إلى الصلاة فإن الرحمة تواجهه فلا يمسح الحصى» اهـ(١).

٢ - ومنها: التخصر في الصلاة: وهو أن يضع المصلّى يده على خاصرته: فعن أبى هريرة - رضى الله عنه - قال: نهى رسول الله ﷺ عن الاختصار في الصلاة. . . . اهـ (٢).

٣- ومنها رفع البصر إلى السماء: فعن أبى هريرة - رضى الله عنه -: أنّ النبى عَلَيْة قال «لينتهين أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في الصلاة أو لتُخُطفن أبصارهم» اهر(٣).

٤ - ومنها: النظر إلى كل مايلهى: فعن «عائشة» أم المؤمنين (رضى الله عنها - ت ٥٨هـ): إن النبي ﷺ صلى في خميصة لها أعلام (٤).

فقال: «شغلتني أعلام هذه، اذهبوا بها إلى أبي جَهْم وأتوني بأنبجانيته اله (٥٠).

ومنها: الإشارة باليدين عند السلام: فعن جابر بن سمرة - رضى الله عنه قال: كنّا نصلّى خَلْف النبي ﷺ فقال:

<sup>(</sup>۲) رواه أيو داود.

<sup>(</sup>٤) الخميصة: كساء من خُزًّ، أو صوف.

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد، وأصحاب السنن.

<sup>(</sup>٣) رواه أحمد، ومسلم، والنسائي.

<sup>(</sup>٥) الانبجانية: كساء غليظ له وبر، ولا علم له.

«ما بال هؤلاء يسلّمون بأيديهم كأنهم أذناب خيل شمس(١) إنما يكفى أحدكم أن يضع يده على فخذه، ثمّ يقول: السلام عليكم-السلام عليكم» اهـ(٢).

٦ - ومنها: السَّدْل، وتغطية الفم: فعن أبى هريرة - رضى الله عنه - قال: نهى رسول الله ﷺ عن السَّدْل فى الصلاة، وأن يُغطّى الرجل فَاهُ... اهـ (٣).

قال: الخطّابي حمد بن محمد بن إبراهيم (ت ٣٨٨هـ): السَّدُلَّ: إرسال الثوب حتى يصيب الأرض(٤).

الصلاة بحضرة الطعام: فعن «عائشة» أمّ المؤمنين – رضى الله عنها –:
 أنّ النبي عَيَيْ قال: «إذا وضع العشاء وأقيمت الصلاة فابدأوا بالعشاء» اهـ (٥).

٨ - ومنها: الصلاة عند مغالبة النّوم: فعن «عائشة» أمّ المؤمنين - رضى الله عنها -: أن النبى ﷺ قال «إذا نعس أحدكم فليسر قد حتى يذهب عنمه النّوم، فإنّه إذا صلّى وهو ناعس لعلّه يذهب يستغفر فيسبّ نفسه» اهـ(١٠).

٩ - ومنها: الصلاة مع مدافعة الأحبثين ونحوهما: فعن ثوبان: أنّ النبي ﷺ قال: «ثلاث لا تحلّ لأحد أن يفعلهن: لا يؤمّ رجل قومًا فيخص نفسه بالدعاء دونهم، فإنْ فعل فقد خانهم، ولا ينظر في قَعْر بيت قبل أن يستأذن، فإن فعل فقد دخل، ولا يصلّى وهو حاقن حتى يتخفّف» اهـ(٧).

<sup>(</sup>١) الشمس: جمع شموس: النقور من الدواب.

<sup>(</sup>٢) رواه النسائي.

<sup>(</sup>٣) رواه الخمسة.

<sup>(</sup>٤) انظر: فقه السنة جـ١/ ٢٦٩-٢٧٠.

<sup>(</sup>٥) رواه أحمك ومسلم.

<sup>(</sup>٦) رواه الجماعة.

<sup>(</sup>٧) رواه أحمد، وأبو داود، والترمذي.

<sup>(</sup>٨) رواه مسلم، وأبو داود.

#### ثانيا، مبطلات الصلاة،

يبطل الصلاة ويفوت المقصود منها بفعل شيء من الأفعال الآتية:

١ - ترك ركن، أو شرط عَمْدًا وبدون عُلْر:

قال ابن قدامة (ت ٦٢٠هـ) وجملة ذلك أنَّ الواجب في الصلاة نوعان:

أحدهما: لا يسقط في عَمْد، ولا سَهُو، وهو عشرة أشياء: تكبيرة الإحرام، قراءة الفاتحة، القيام، الركوع حتى يطمئن، الاعتدال عنه حتى يطمئن، السجود حتى يطمئن، الاعتدال عنه بين السّجدتين حتّى يطمئن، التشهد في آخر الصلاة، الجلوس له، السلام، وترتيب الصلاة على ما ذكرناه، فهذه تسمّى أركان الصلاة لا تسقط في عَمْد ولا سَهُو، وقد دلّ على وجوبها حديث أبى هريرة - رضى الله عنه - عن المسئ في صلاته ونصّه كما يلى:

روى أبو هريرة أنّ رسول الله عليه دخل المسجد فدخل رجل فصلّى، ثم جاء فسلم على النبى على النبى على النبى على النبى على النبى على الله عليه وسلم -، فقال: «ارجع فصلّ فإنك لم تصلّ فإنك لم تصلّ»، فرجع فصلّى» فرجع فصلّى» ثم جاء فسلم على الله عليه وسلم -، فقال: «ارجع فصلّ فإنك لم تصلّ ثلاثا»، فقال: والذي جاء فسلم على النبى على النبى على النبى على أنهان على فقال: «ارجع فصل فإنك لم تصل ثلاثا»، فقال: والذي بعثك بالحق ما أحسن غليره فعلّمنى، فقال: «إذا قمت إلى الصلاة فكبّر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تعتدل قائما، ثم اسجد حتى تطمئن جالسًا، ثمّ افعل ذلك في صلاتك كلها» اهد(۱).

فقد دل هذا الحديث على أن المصلّى لا يعتبر مصلّيا بدون هذه الأركان، وعلى أنها لا تسقط بالسَّهُو، فإنها لو سقطت بالسّهُو لسقطت عن الأعرابي لكونه جاهلا بها، والجاهل كالناسى، ولا يخلو حال المصلّى عن أحد أمرين:

إمَّا أن يتركها عمْدًا، أو سهوًا: فإن تركها عمْدًا بطلت صلاته في الحال، وإن ترك شيئًا منها سَهُوًا، ثمّ ذكره في الصلاة أتى به، وإن لم يذكره حتى فرغ من الصلاة فإن طال الفصل ابتدأ الصلاة، وإن لم يَظُل بني عليه، ويُرْجَع في طول الفصل، وقصره إلى العادة، والعرف.

<sup>(</sup>١) متفق عليه، انظر: المغنى جـ٢/٣.

#### النوع الثاني من الواجبات:

التكبير غير تكبيرة الإحرام، والتَّسبيح في الركوع أو السجود، وقول: سمع الله لمن حمده، والتشهد الأوّل، والصلاة على النبي بَيَا في التشهد الأخير.

قال ابن قدامة: وفي وجوبها روايتان:

إحداهما: أنها واجبة زهو قول: إسحاق.

والثانية: أنها ليست واجبة، وهو قول أكثر أهل العلم.

وحكم هذه الواجبات إذا قلنا بوجوبها أنه إذا تركها عمدًا بطلت صلاته، وإن تركها سنهوًا وجب عليه سجود السَّهُو، والأصل فيه حديث النبي فَيُهُ حين قام إلى ركعة ثالثة وترك التشهد الأول، فسبحوا، فلم يرجع حتى جلس للتسليم، ثم سجد سجدتين وهو جالس.

وغير التشهد من الواجبات مقيس عليه.

ومن مبطلات الصلاة: الأكل، والشرب عمَّدًا.

قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أنّ من أكل، أو شرب في الصلاة عمدًا أنّ عليه الإعادة.

ومن مبطلات الصلاة: العمل الكثير عَمْدًا.

وضابط ذلك: هو ما يخيّل للناظر أنَّ فاعله ليس في الصلاة.

ومن مبطلات الصلاة: الكلام عمدًا في غير مصلحة الصلاة.

هذا وبالله التوفيق، واسألوا الله من فضله فإنَّه يحبُّ أن يسأل.

تمت الخطبة ولله الحمد والشكر...

## والزكاة

### الخطبة السادسة

#### March 18 March 19 Companies And Add

الركن الثالث من أركان الإسلام وهو: الزكاة ويشمل الأمور الآتية:

#### الأمر الأول: تعريف الزكاة:

الزكاة: اسم لما يخرجه الإنسان من حق الله - تعالى - إلى الفقراء..

والزكاة مشتقة من الزكاء - والنماء - والزيادة ، ولعلها سميت بذلك لأنها تثمر المال وتنميه ، يقال: زكا الزرع: إذا كثر ريعه ، وزكت النفقة : إذا بورك فيها ، قال الله - تعالى - : ﴿ خُذُ مَنْ أَمُوالهم صَدَقَةً تُطَهّر هُمْ وَتُزَكّيهم بِهَا ﴾ [التوبة: ١٠٣] .

والزكاة في الشريعة: حقّ يجب في المال، فعند إطلاق لفظها في موارد الشريعة ينصرف إلى ذلك (١).

#### الأمر الثاني: دليل وجوب الزكاة:

الزكاة أحد أركان الإسلام الخمسة، وهي واجبة بالكتاب، والسنّة، والإجماع.

أمّا الكتاب: فمن يتتبّع القرآن الكريم يجد أنّ لفظ الزكاة قد ورد في كل من السُّور المكية، والمدنية، علمًا بأن الزكاة لم تفرض إلا في المدينة المنورة في السنة الثانية من الهجرة (٢).

وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على أهميّة الزكاة، ومكانتها في الدّين الإسلامي .

لذلك فقد قرنت بالصلاة في اثنين وثمانين آية من القرآن الكريم، وحسبى أن أشير هنا إلى بعض تلك الآيات، وأتوقف قليلا مع كل آية لنتعرف على بعض المعانى التي سيقت من أجلها:

<sup>(</sup>١) انظر: المغنى جـ٢/ ٧٧٥.

<sup>(</sup>٢) انظر: الفكر السامي في تاريخ الفقه الإسلامي جـ ١١٦/١.

١ - قال الله - تعالى -: ﴿ وَأَقِيمُوا الصَّلاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ﴾ [البقرة: ١١٠].

قال أبو جعفر الطبري (ت ٢١٦هـ): إيتاء الزكاة هو أداء الصدقة المفروضة. اهـ(١).

وأقول قسول الله - تعالى -: ﴿ وَآتُوا الزَّكَاةَ ﴾ فعل أمْـر، وهو للوجوب عند الإطلاق كما قال علماء أصول الفقه، فدلّ ذلك على وجوب إيتاء الزكاة.

٣ - وقال الله - تعالى -: ﴿ خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِم بِهَا وَصَلَّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنَّ لَهُمْ ﴾ [التوبة: ١٠٣].

قال أبو جعفر الطبرى: حدثنى محمد بن سعيد عن ابن عباس - رضى الله عنهما - قال: لمَّا أطلق رسول الله عَلَيْ أبا لبابة وصاحبيه انطلق أبو لبابة وصاحباه بأموالهم وأتوا بها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقالوا: خذ من أموالنا فتصدق بها عنّا وصل علينا، واستغفر لنا، وطهرنا، فقال رسول الله عليه:

### «لا آخذ منها شيئا حتى أؤمر »فأنزل الله:

﴿ خُدْ مِنْ أَمْوَ الِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزكِّيهِم بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلاتَكَ سَكَنّ لَّهُمْ ﴾.

المعنى: استغفر لهم من ذنوبهم التي كانوا أصابوا، فلمّا نزلت هذه الآية أخذ رسول الله ﷺ جزءًا من أموالهم فتصدق بها عنهم، اهر (٢).

وأمّا السّنة: فمن يقرأ أحاديث النبي ﷺ يـجد الكثير من الأحاديث التي تدلّ على وجوب الزكاة، وإليك أخى المسلم بعض هذه الأحاديث:

افعن ابن عباس (رضى الله عنهما - ت ٦٨هـ): أنّ النبي ﷺ لما بعث معاذًا بن جبل (رضى الله عنه - ت ١٧هـ) إلى اليمن قال:

إنك تأتي أقوامًا أهل الكتاب فادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأنّى رسول الله، فإن هم أطاعوا لذلك فأعلمهم أنّ الله - عزّ وجلّ - افترض عليهم خمس صلوات في كلّ يوم وليلة، فإن هم أطاعوا لذلك فأعلمهم أنّ الله - تعالى - افترض عليهم صدقة

<sup>(</sup>۱) انظر: تفسير الطبرى جـ١/٢٥٧.

<sup>(</sup>۲) انظر: تفسير الطبري جـ٦/ ١٧.

فى أموالهم تؤخذ من أغنيائهم وترد إلى فقرائهم، فإن هم أطاعوا لذلك فإيّاك وكرائم أموالهم، واتّق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. اهـ(١١).

٢ - وعن أنس بن مالك (رضى الله عنه - ت ٩٣ هـ) قال:

آتی رجل من تمیم رسول الله ﷺ فقال: إنّی ذو مُــال کثیر، وذو أهل ومال وحاضرة (۲). فأخبرنی کیف أصنع، وکیف أنفق؟

فقال رسول الله عَلَيْهُ: «تخرج الزكاة من مالك فإنها طهرة تطهرك، وتصل أقرباءك، وتعرف حق المساكين، والجار، والسائل» اهـ(٣).

٣ - وعن جابر بن عبدالله (رضى الله عنهما - ت ٧٨هـ) قال:

بايعتُ رسول الله عَيَّا على إقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، والنصح لكل مسلم. اها(1).

على بن أبى طالب (رضى الله عنه - ت ٤٠هـ): أن النبي عليه قال:

«إنّ الله فرض على أغنياء المسلمين في أموالهم بقدر الذي يسع فقراءهم، ولن يجهد الفقراء إذا جاعوا أوعروا إلا بما يصنع أغنياؤهم، ألا وإنّ الله يحاسبهم حسابا شديداً ويعذبهم عذابًا أليمًا» اهـ(٥).

وأمًا الإجماع: فقد أجمع المسلمون في جميع الأعبصار والأمصار منذ أن فرضت الزكاة على وجوبها.

#### الأمر الثالث؛ فإن قيل؛ على من تجب الزكاة؛

أقول: تجب على كل مسلم حيٍّ، مالك للنصاب من أيِّ نوع من أنواع المال الذي تجب فيه الزكاة، وقد قال بهذا الكثيرون من العلماء أذكر منهم:

<sup>(</sup>١) رواه الجماعة، انظر: المغنى جـ٢/ ٥٧٢، وفقه السنة جـ١/ ٣٢٧.

<sup>(</sup>٢) الحاضرة: الجماعة تنزل عنده للضيافة.

<sup>(</sup>٣) رواه أحمد بسند صحيح، انظر: فقه السنة جـ ١/٣٢٩.

<sup>(</sup>٤) رواه البخاري ومسلم.

<sup>(</sup>٥) رواه الطبراني في الأوسط والصغير، انظر فقه السنة جـ١/٣٢٧.

۱ - عطاء بن يسار (ت ۱۰۲هـ).

۲ - مجاهد بن جبر (ت ۲ ۰ ۹ هـ).

٣ - ومالك بن أنس (ت ١٧٩ هـ).

٤ - محمد بن إدريس الشافعي (ت ٤٠٣هـ).

#### الأمر الرابع، حكم منكر الزكاة؛

أقول: من أنكر وجوبها جَهُلابه، وكان ممن يجهل ذلك لسبب من الأسباب مثل: حداثة عهده بالإسلام، أو أنّه نشأ ببادية نائية عن الأمصار، أو كمان يعيش في إحدى الغابات ولا صلة له بالمسلمين إلى غير ذلك من الأسباب التي تجعله في وضع يجهل حكم الزكاة: من كان هذا حاله عُرف وجوبها، ولا يُحكم بكفره لأنه معذور، والله - سبحانه و تعالى - يقول: ﴿ وَمَا كُنّا مُعَذّبِينَ حَتّى نَبْعَتُ رَسُولاً ﴾ [الإسراء: ١٥].

وإن كان مسلما ناشئا بسلاد الإسلام بين أهل العلم ولكنه مع ذلك أنكر وجوبها بهذا يعتبر مُرتدًا، وتجرى عليه أحكام المرتدين، فيستستاب ثلاثا، فإن تاب وإلا قُتِل كافرًا، لأنه يعتبر منكرًا لحكم شرعيّ.

هذا وبالله التوفيق، واسألوا الله من فضله فإنَّه يحبُّ أن يسأل.

تمت الخطبة ولله الحمد والشكر..

# والفرنورام والتي تعبر فيها والزكاة

الخطبة السابعة

وأقول: تجب الزكاة في الأنواع التالية:

(أ) النَّعَم . (ب) الذهب . (ج) الفضة . (د) الزروع .

(هـ) الثمار . (و) عروض التجارة . (ز) المعدن والركاز .

وسأتكلم بإذن الله - تعالى - عن كل نوع على حدة فأقول:

#### النوع الأول:

النُّعَم: وهي الإبل، والبقر، والغنم: ويشترط لإيجاب الزكاة فيها مايلي:

١ - أن تكون سائمة: أى راعية من الكلأ المباح أكثر العام، وجمهور العلماء على اعتبار هذا الشرط.

٢ - أن يحول عليها الحول.

٣ - أن تكون مسقصودة للدَّرِّ، أو النَّسل، أو التَّسْمين، فلو اتُّخذت للحَمْل أو الركوب أو الحرث، فلا زكاة فيها، ولو اتخذت للتجارة ففيها زكاة التجارة (١).

أن تبلغ النّصاب، والنصاب يختلف باختلاف النَّعُم كما يلى:

أولا: زكاة الإبل: أوّل نصاب الإبل خمس، فإذا بلغتها ففيها جذع من الضّان، وهو ما أتى عليه أكثر السّنة، أو ثنيّ من المعز: وهو ماله سنة.

فإذا بلغت عشراً ففيها شاتان، وهكذا كلما زادت جُمسا زادت شاة.

فإذا بلغت خَمْسا وعشرين ففيها بنت مخاض، أو ابن لبون ذكر، وابنة المخاض: هي التي لها سنة ودخلت في الثانية، وسُمِّيت بذلك لأنّ أمَّها قد حملت غيرها، لأنّ المخاض: الحامل.

<sup>(</sup>١) انظر: فقه السَّنة على المذاهب الأربعة ص ٣٢٩.

وابن اللَّبون: هو الـذى تم له سنتان ودخل فى الثالثة، وسُمَّى بذلك لأن أمَّه قد وضعت حملها ولها لبن، فإذا بلغت الإبل ستًا وثلاثين ففيها ابنة لبون، وفى ست وأربعين حقَّة: وهي التي لها ثلاث سنين ودخلت فى السرابعة، لأنها استحقت أن يطرقها الفَحُل.

وفي إحدى وستين جَذَعة: وهي التي لها أربع سنين ودخلت في الخامسة، وقيل لها ذلك لأنّها تجذع إذا سقطت سنّها.

وفي ستٌّ وسبعين بنتا لبون.

وفى إحدى وتسعين حقّـتان إلى مائة وعـشرين، فإذا زادت فـفى كل أربعين ابنة لبون، وفى كلّ خمسين حقّة (١).

#### النوع الثاني، زكاة النقدين، الذهب والفضة،

عن أبي هريرة (رضى الله عنه – ت ٥٨ هـ) قال:

قال رسول على الله المن صاحب ذهب، ولا فضة لا يؤدى منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صحائف من نار فأحمى عليها في نار جهنم فيكوى بها جنبه، وجبينه، وظهره، كلما بردت أعيدت عليه في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة حتى يقضى الله بين العباد» (٢).

زكاة الذهب: لا زكاة في الذهب حتى يبلغ عشرين دينارا، فإذا بلغ عشرين ديناراً وحال عليه الحول ففيه ربع العشر أى نصف دينار، وما زاد على العشرين ديناراً يؤخذ ربع عشره كذلك.

فإن قيل: ما حكم ضمّ النقدين؟ أقول: من ملك من الذهب أقلّ من النصاب، ومن الفضّة كذلك لا يُضمّ أحدهما إلى الآخر ليكمل منهما نصابا، وذلك لأنهما جنسان لا يضم أحدهما إلى الآخر، كالحال في البقر والغنم.

<sup>(</sup>١) انظر: المغنى جـ٢/ ٥٧٩، وفقه السنة جـ١/ ٣٦٤.

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم، انظر: المغنى جـ٣/٣.

فإن قيل: ما حكم زكاة أوراق البنكنوت والسندات؟ أقول: بما أنّ أوراق البنكنوت والسندات وثائق بديون مضمونة فإنه حين تجب فيها الزكاة إذا بلغت النصاب وحال عليها الحول.

ونصابها أن يكون مقدار المملوك يساوى مائتى درهم فحينتذ يكون فيها ربع العشر، وما زاد فبحسابه.

فإن قيل: ما حكم زكاة الحلى غير النقدين؟ أقول: اتفق العلماء على أنه لا زكاة في الماس، والدّر، والباقوت، واللؤلؤ، والمسرجان، والزبرجد، وغير ذلك من الأحجار الكريمة، إلا إذا اتخذت للتجارة، فحينئذ تجب زكاة عروض التجارة (١).

فإن قيل: ما حكم زكاة حلى المرأة؟ أقول: إذا اتخذت المرأة حليًا ليس لها اتخاذه، كما إذا اتخذت حلية الرجال مثل: حلى السيف مثلا فهو محرم وعليها الزكاة إذا بلغ النصاب. وكذلك الحكم في اتخاذ أواني الذهب والفضة.

أمّا إذا اتخذت المرأة حليًا وكان ممّا تلبسه عادة فقد اختلف العلماء في ذلك على قولين:

القول الأول: وهو القول الراجح وقد قال به الكثيرون من العلماء، ومضمونه أنه لا زكاة فيه بالغًا ما بلغ، وقد روى ذلك عن كل من:

- (١)عبدالله بن عمر (ت٧٣هـ). (٢) جابر بن عبدالله (ت ٧٨هـ).
- (٣) أنس بن مالك (ت ٩٣هـ). (٤) «عائشة» أمّ المؤمنين (ت ٥٨هـ).
  - (٥) الشعبي عامر بن شراحيل (ت ١٠٥هـ).
  - (٦) قتادة بن دعامة (ت ١١٨هـ). (٧) مالك بن أنس (ت ١٧٩هـ).
    - (۸) محمد بن إدريس الشافعي (ت ٢٠٤هـ).
      - (٩) أبو عبيد القاسم بن سلام (ت٢٢٤هـ).
    - (١٠) أبو ثور إبراهيم بن خالد (ت ٢٤٠هـ).
      - (١١) أحمد بن حنبل (ت ٢٤١هـ).

<sup>(</sup>١) انظر: فقه السنة، جـ٣٤١/٣٤١.

وقد استدلّ هؤلاء بما رواه البيه قيّ: أنّ أسماء بنت أبي بكر كانت تحلّى بناتها بالذهب ولا تزكّيه، وكان نحواً من خمسين الفّا(١).

وجاء في الموطأ عن عبدالرحمن بن القاسم عن أبيه: أن «عائشة» أم المؤمنين - رضى الله عنها - كانت تحلّى بنات أختها وكن يتامى في حجرها فلا تخرج من حليهن الزكاة (٢).

وعن ابن عمر - رضى الله عنه - : أنه كان يحلّى بناته، وحواريه بالذهب ثم لا يخرج منه الزكاة (٢).

وعن عمرو بن دينار - رضى الله عنه - قال: سمعت رجلاً يسأل جابر بن عبدالله عن الحلي أفيه زكاة؟ قال: لا، قال: وإن كان بلغ ألف دينار؟ قال: وإن كثر<sup>(٤)</sup>.

القول الثاني: ومضمونه أنه تجب فيه الزكاة إذا بلغ النّصاب وحال عليه الحول. وممن قال بذلك:

١ - عمر بن الخطاب، ت ٢٣ هـ ٢ - عبدالله بن مسعود، ت ٣٢هـ

٣ - عبدالله بن عباس، ت ٦٨هـ ٤ - عبدالله بن عمرو بن العاص، ت ٢٥هـ

٥- سعيد بن المسيب، ت ٩٤هـ ٦ - سعيد بن جبير، ت ٩٥هـ

٧ - مجاهد بن جبر، ت؟ ١٠هـ(٥)

هذا وبالله التوفيق، واسألوا الله من فضله فإنه يحبُّ أن يسأل..

تمت الخطبة ولله الحمد والشكر..

<sup>(</sup>١) انظر: فقه السنة، جـ١/ ٣٤٢.

<sup>(</sup>٢) انظر: المرجع السابق.

<sup>(</sup>٤) انظر: المغنى جـ١١/١١.

<sup>(</sup>٥) اتظر: المصدر السابق،

# الخطبة بقية الأونواع التي تعبر فيها الزكة

#### النوع الثالث؛ الزروع، والثمار؛

فأقول؛ لم يختلف أحد من العلماء في وجوب الزكاة في الزروع والشمار، وإنما اختلفوا في الأصناف التي تجب فيها الزكاة، وإليك أخي المسلم آراء فقهاء الإسلام في ذلك:

أولا: ذهب الإمام أبو حنيفة النعمان (ت ١٥٠هـ): إلى أنّ الزكاة واجبة في كل ما أنبته الأرض لا فرق بين الخضروات وغيرها، واشترط أن يقصد بزراعتها استغلال الأرض، ونماؤها عادة، واستدلّ لذلك بعموم قول النبي ﷺ:

#### «فيما سقت السماء العشر»

ثانيا: ذهب الإمام مالك بن أنس (ت ١٧٩هـ): إلى أنه يشترط فيما يخرج من الأرض أن يكون ممّا يبقى ويعيش، ويستنبته بنو آدم سواء أكان مقتاتا كالقمع، والشعيسر، أو غير مقتات: كالسّمسم. ولا زكاة عنده في الخضروات، والمفواكه: كالتين، والرّمان.

ثالثا: ذهب الإمام محمد بن إدريس الشافعي (ت ٢٠٤هـ): إلى وجوب الزكاة فيما تخرجه الأرض بشرط أن يكون ممّا يقتات، ويدّخر، ويستنبته الآدميون، ولا زكاة في الخضروات.

رابعا: ذهب الإمام أحمد بن حنبل (ت ٢ ٤ ٢هـ): إلى وجوب الزكاة في كلّ ما أخرجه الله من الأرض: من الحبوب والشمار ممّا ييبس ويبقى، ويكال، ويستنبته الآدميون في أراضيهم سواء أكان قوتا كالحنطة أو من القطنيات (١).

<sup>(</sup>١) القطنيات: هي الحبوب سوى البرّ والشعير، والعدس، والحمص، والبسلة، والترمس، واللوبيا، والقول.

أو من الأبازين: كالكسبرة، والكراويا، أو من البذور: كبذر الكتان، والقشاء، والخيار، أو حبّ البقول: كالقرطم، والسمسم.

وتجب أيضا فيما جمع هذه الأوصاف من الثمار الينابسة: كالتمر، والزبيب، والمشمش، والتين، واللوز، والبندق، والفستق.

ولا زكاة عنده في سائر الفواكه: كالخوخ، والكمثرى، والتفاح اللذين لا يجفان ولا في الخضروات: كالقثاء، والخيار، والبطيخ، والباذنجان، واللفت، والجوز.

واستدلَّ الحنابلة لذلك بعموم قول النبيِّ ﷺ: «فيما سقت السماء العشر»

وقوله ﷺ لمعاذ: خد الحبّ من الحبّ يقتضي وجوب الزكاة في جميع ما تناوله، وخرج منه مالا يكال: وما ليس بحبّ بمفهوم قوله ﷺ:

«ليس في حبّ و لا تمر صدقة حتّى يبلغ خمسة أوسق ١١٠٠.

والدليل على انتفاء الزكاة فيما سبوى ذلك ما روى عن الإمام على بن أبى طالب – رضى الله عنه –: أن رسول الله ﷺ قال: «ليس فى الخضروات صدقة» المر(٢).

#### النوع الرابع؛ عروض التجارة؛

وعروض التجارة: مــا ليس بنقد كالثياب، والأخشــاب، والنحاس، وغيرها ممّا يباع ويشترى.

ومن الأدلّة على ذلك الحديث التالى: فعن سمرة بن جندب (رضى الله عنه - ت من الذي نعده للبيع. اهـ. ت ٦٠ هـ): أن رسول الله ﷺ كان يأمرنا أن نخرج الصدقة من الذي نعده للبيع. اهـ.

وتجب الزكاة في قيمة عروض التجارة عند جماهير العلماء من الصحابة والتابعين، ومن بعدهم من الفقهاء: فقد روى ذلك عن كلّ من: عمر بن الخطاب، وعبد الله بن عمر، وعبد الله بن عباس، والفقهاء الأربعة، والحسن البصرى، وجابر ابن زيد، وأبى عبيد القاسم بن سلام.

<sup>(</sup>١) رواه مسلم، والنسائي.

<sup>(</sup>٢) انظر: فقه السنة جـ٢/٣٦٦.

#### شروط زكاة عروض التجارة،

قال ابن قدامة (ت ١٣٠هـ): ولا تصير العروض للتجارة إلا بشرطين:

أحدهما: أن يملكه بفعله كالبيع، واكتساب المباحات، ولا فرق بين أن يملكه بعوض أو بغير عوض.

الثاني: أن ينوى عند تملكه أنه للتجارة، فإن لم ينو عند تملكه أنه للتجارة لم يصر للتجارة <sup>(١)</sup>.

كيفية تزكية مال التجارة: تقوم السلعة إذا حال عليها الحول، ولا يعتبر ما اشتريت به بمعنى أنه إذا حال الحول على العروض وقيمتها بالفضة ؛ قومناها بالفضة لتجب الزكاة فيها وهكذا(٢).

#### النوع الخامس: المعدن والركاز،

قال الحنابلة: المعدن هو كل ما تولد من الأرض، وكان من غير جسمها: سواء كان جامدا كالذهب والفضة، والبلور، والعقيق، والنحاس. إلخ، أو مائعًا كالبترول، والزرنيخ . . إلخ (٣).

وقال الحنابلة: الرّكاز هو دفّن أهل الجاهلية، أو من تقدّم من الكفار(٤).

ويعرف ذلك بكتابة أسمائهم، أو نقش صورهم ونحو ذلك. فإن كان عليه علامة الإسلام فهو لقطة، وليس بكنز، وكذلك إذا لم يعرف هل هو من دفن أهل الجاهلية، أو الإسلام؟ وحينئذ تجرى عليه أحكام اللقطة.

شروط وجوب الزكاة في المعدن والركاز: قال الحنابلة: تجب الزكاة في المعدن بشرط أن يبلغ الخارج نصابًا بنفسه، أو بقيمته، ولا يضم معدن إلى معدن آخر ليس من جنسه إلا في الذهب والفضة، فيضم كل منهما إلى الآخر في تكميل النصاب(٥).

<sup>(</sup>١) انظر: المغنى لابن قدامة حـ٣/ ٣٠ - ٣١.

<sup>(</sup>۲) انظر: الققه على المذاهب الأربعة ص ٣٤٠ - ٣٤١.

<sup>(</sup>٣) المرجع السابق. (٤) المرجع السابق.

<sup>(</sup>٥) انظر: الفقه على المذاهب الأربعة ص ٣٤١-٣٤١.

فإن كان في أرض مباحة غير مملوكة فالمستخرج منها ملك لمن استسخرجه، وتجب عليه ركاته، وهي ربع العشر.

وأمّا الرّكاز فيجب على واجده إخراج خمسه إلى بيت المال فيصرف الحاكم المسلم، أو نائبه في المصالح العامة من غير اعتبار نصاب فيه.

والأصل في وجوب الزكاة في المعدن والركاز ما روى عن أبي هريرة - رضى الله عنه -: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:

«العجماء جرحها جباز، والتبر حبار، وفي الركاز الخمس» اهـ(١).

هذا وبالله التوفيق، واسألوا الله من فضلة فإنه يحبُّ أن يُسأل..

تمت الخطبة ولله الحمد والشكر..

<sup>(</sup>١) المرجع السابق.

# مصرف وفركة ، وفضائع وافركة

#### الخطبة التاسعة



وَمَنِ الأَدلة التي تبين مصارف الزكاة ما يأتي:

أولا: قول الله - تعالى - :

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمُسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلِّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴾ [التوبة: ٦٠].

ثانيًا: عن زياد بن الحارث قال: أتيت رسول الله ﷺ فبايعته، فأتى رجل فقال: أعطني من الصدقة، فقال- أي النبي ﷺ -:

«إن الله لم يرض بحكم نبى ولا غيره في الصدقات حتى حكم فيها فبجزاها ثمانية أجزاء، فإن كنت من تلك الأجزاء أعطيتك اهر(١).

ثالثًا: عن أنس بن مالك - رضى الله عنه -، عن النبى ﷺ قال: «إنّ المسألة لا تصلح إلا لثلاثة: لذى فقر مدقع (٢) أو لذى غرم مفظع (٣) أو لذي دم موجع» اهـ(٤).

مما تقدم تبين أن الأصناف الذين اختصهم الله - تعالى - بالزكاة ثمانية وهم: الفقراء، والمساكين، والعاملين على جباية الزكاة، والمؤلفة قلوبهم، وفي تحرير الرقاب، والغارمين، وفي سبيل الله - تعالى -.

وإليك أخي المسلم تعريف كل صنف:

\* فالفقير: هو المحتاج المتعفّف عن المسألة.

\* والمسكين: هو المحتاج الذي يسأل الناس.

<sup>(</sup>١) رواه أبو داود بسند صالح، انظر: المغنى لابن قدامة حـ٣/ ٢٩.

<sup>(</sup>٢) الفقر المدقع: هو ما يفضي بصاحبه إلى التراب.

<sup>(</sup>٣) الغرم المفظع: هو دين ركبه ولا يجد سداده.

فعن جابر بن زيد أنه سئل عن الفقراء، والمساكين فــقال: الفقراء: المتعففون، والمساكين: الذين يسألون. اهـ<sup>(۱)</sup>.

والعاملون عليها: هم السعاة في قبض الزكاة من أهلها، فهؤلاء يعطون من الزكاة على قدر عمالتهم، سواء كانوا أغنياء، أو فقراء.

فعن قتادة بن دعامة في قوله - تعالى -: والعاملين عليها. . قال: هم جباتها الذين يجمعونها ويسعون فيها. اهـ(٢).

\* والمؤلفة قلويهم: هم الذين كانوا يُؤلَّفون على الإسلام.

﴿ فإن قيل: هل سهم المؤلفة قلوبهم باق على مر الزمان، أو انتهى بظهور الإسلام؟

أقول: هناك قولان للعلماء: القول الأول إن سهم المؤلفة قلوبهم قد انتهى بظهور الإسلام.

فعن أشعث عن الحسن قال: أمَّا المؤلفة قلوبهم فليس اليوم. اهـ(٣).

والقول الثاني: أن سهم المؤلفة قلوبهم باق في كل زمان.

وفى الرقاب: قال جمهور العلماء: هم المكاتبون، يُعطون من الزكاة في فك رقب المهاء: هم المكاتبون، يُعطون من الزكاة في فك رقب الله عنهما -: لا بأس أن تُعتق الرقبة من الزكاة الهاهاء الزكاة الهاهاء المناقب الرقبة من الزكاة الهاهاء المناقب المنا

وفي سبيل الله: قال جمهور العلماء: المراد به الغازي في سبيل الله - تعالى -، وإن كان غنيًا.

وابن السبيل: هو المسافر الذي يجتاز من بلد إلى بلد إذا كان منقطعًا به، وإن كان غنيا . فعن مجاهد قال: لابن السبيل حق من الزكاة وإن كان غنيا إذا كان منقطعًا به . اهـ (٥) .

<sup>(</sup>١) انظر: تقسير الطيري حد، ١٥٨ / ١٥٨.

<sup>(</sup>٢) انظر: تفسير الطبري حـ ١٦٠ /١٦٠.

<sup>(</sup>٣) انظر: تفسير الطبري حد ١٦٢ /١

<sup>(</sup>٤) انظر : تفسير الطبري حد، ١٦٤ /

<sup>(</sup>٥) انظر: تفسير الطبري حـ ١٦٦ / ١٦٦ .

أما عن فضائل الزكاة: فقد جاء في فضلها الكشير من الأحاديث الصحيحة اقتبس منها ما يلي:

أولا: عن أبي هريرة - رضى الله عنه -، عن النبي عليه قال:

«ما تصدّق أحد بصدقة من طيّب ولا يقبل الله إلا الطيّب إلا أخذها الرحمن بيمينه، وإن كانت تَمْرَة فتربو في كفّ الرحمن جتى تكون أعظم من الجبل، كما يربّي أحدكم فلوّه، أو فصيله». اهداً).

ثَانَيًا: وعن أبي أيّوب - رضى الله عنه -: أن رجـلا قال للنبيّ ﷺ: أخـبرنى بعمل يدخلني الجنة، قال:

«تعبد الله و لا تشرك به شيئًا، وتقيم الصلاة، وتؤتى الزكاة، وتصل الرحم الهـ(٢). هذا وبالله التوفيق، واسألوا الله من فضله فإنه يحبّ أن يسأل..

تمت الخطبة ولله الحمد والشكر..

<sup>(</sup>١) رواه الخمسة إلا أبا داود.

<sup>(</sup>٢) متفق عليه، انظر: رياض الصالحين ص ٤٧٥.

ولهياح

الخطبة العاشرة

#### أولا، تعريف الصيام،

الصيام لغة: يطلق على الإمساك عن الشيء.

وشرعا: هو الإمساك عن الأكل، والشرب، والجماع، وسائر المفطّرات يوما كاملا بنيّة الصيام من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس، وفقا لشروط معينة وبيانها كما يلى:

قال الشافعية: تنقسم شروط الصيام إلى قسمين:

(i) شروط وجوب وهي أربعة،

أحدها: البلوغ، فلا يجب الصيام على صبى".

ثانيها: الإسلام، فلا يجب الصيام على الكافر وجوب مطالبة، وإن كان يعاقب عليه في الآخرة.

ثالثها: العقل، فلا يجب الصيام على المجنون، إلا إن كان زوال عقله بتعدّيه، فإنه يلزمه قضاؤه بعد الإفاقة، ومثله السكران إن كان متعدّيا بسُكُره، أما المغمى عليه فإنه يجب عليه القضاء مطلقا.

رابعها: الإطاقة، فلا يجب الصيام على من لم يطقه: لكبر سن أو مرض لا يرجى برؤه لعجزه حسًا، قال الله - تعالى -:

﴿ فَمَن كَانَ مِنكُم مُرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةً مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ﴾ [البقرة: ١٨٤]. ولا يجب الصيام على الحائض، والنفساء شرعًا.

#### (ب) شروط صحة وهي أربعة أيضا:

الأول: الإسلام حال الصيام، فلا يصح من كافر ولا مرتدّ.

الثاني: التمييز، فلا يصح من غير مميّز.

الثالث: خلو الصائمة من الحيض، والنفاس، والولادة وقت الصوم، وإن لم تر الوالدة دمًا وقت الولادة.

الرابع: أن يكون الوقت قابلا لــلصوم، فلا يصحّ صــوم يومَى العيد، وأيام التــشريق الثلاثة، فإنها أوقات غير قابلة للصوم، ويحرم صومها(١).

أمّا النية عند الشافعية: فهي ركن ولابدً من وقوعها ليلا قبل الفجر، كما أنه يجب تجديدها لكل يوم يصومه.

#### ثانيا: الدليل على فرضية صيام شهر رمضان:

قد فرض الله - تعالى - صيام شهر رمضان في شهر شعبان من السنة الثانية من الهجرة، وقد ثبتت فرضيته بالكتاب، والسنة، والإجماع.

#### أمّا الكتاب؛

فقول الله – تعالى –: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصَّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ من قَبْلَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَقُونَ ﴿ آيَامًا مُعْدُودَاتٍ . . ﴾ [البقرة: ١٨٣–١٨٤].

وقوله – تـعالى –: ﴿ شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَىٰ وَالْفُرْقَانَ فَمَنْ شَهِدَ منكُمُ الشُّهْرَ فَلْيُصُمُّهُ ﴾ [البقرة: ١٨٥].

#### وأمنا السنية،

فقد ورد في ذلك الكثير من الأحاديث الصحيحة منها قول الرسول على: "بنى الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، والحج، وصوم رمضان اله (٢).

<sup>(</sup>١) انظر: الققه على المذاهب الأربعة بالهامش جـ١/٥٤٣.

وقوله عليه الصلاة والسلام: «أتاكم رمضان شهر مبارك؛ فرض الله - عزّ وجلّ - عليكم صيامه، تفتح فيه أبواب السماء، وتغلق فيه مردة الشياطين، لله فيه ليلة خير من ألف شهر، من حُرمَ خيرها فقد حُرم الهـ(١).

#### وأمّا الإجماع:

فقد اتفقت الأمّة الإسلامية على وجوب صيام شهر رمضان، وأنه أحد أركان الإسلام التي عُلمت من الدين بالضرورة.

#### ثانيا، بم يثبت شهر رمضان،

أقول: يثبت شهر رمضان بأحد أمرين:

الأمر الأول: رؤية هلال شهر رمضان إذا كانت السماء خالية مما يمنع الرؤية من غيم، أو غبار، أو دخان، أو نحو ذلك، والدليل على ذلك قول النبي الله الموموا لرؤيته، وإن عُم عليكم فأكملوا عدة شعبان ثلاثين يومًا اله (٢٠).

الأمر الثاني: إكمال شهر شعبان ثلاثين يومًا إذا لم تكن السماء خالية ممّا ذكر، أو كانت السماء خالية، ولم تثبت رؤية هلال شهر رمضان، وهذا ما يستفاد من الحديث المتقدّم.

#### ثالثاً: آداب الصيام:

يستحبُّ للصائم أن يراعي أثناء صيامه الأمور الآتية:

#### أولا السحوره

من يقرأ السنة المطهرة يجد الكثير من الأحاديث الصحيحة التي تحث على السحور، وتبيّن فضله.

فعن أنس - رضى الله عنه - عن النبي عَيَالَةُ أنه قال:

«تسحّروا؛ فإنّ في السّحور بركة» اهـ<sup>(٣)</sup>.

<sup>(</sup>١) رواه النسائي، والبيهقي عن أبي هريرة، انظر: المصدر السابق.

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري، ومسلم، انظر: فقه السُّنة جـ ١/ ٤٣٥.

وعن المقدام بن معديكرب عن النبي ﷺ أنَّه قال:

«عليكم بغذاء السحور؛ فإنه هو الغذاء المبارك اهـ(١).

وعن ابن عباس - رضى الله عنهما - عن النبيُّ ﷺ أنه قال:

«استعينو ابطعام السحور على صيام النهار، والقيلولة على قيام الليل» اهـ(٢).

ويتحقق السحور بقليل الطعام وكثيره ولو بجرعة ماء.

فعن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - أنَّ رسول الله عَنْ قَال:

«السحور بركة فلا تدعوه، ولو أن يجرع أحدكم جرعة ماء؛ فإن الله وملائكته يصلون على المتسحرين» اهر (٢).

ويبدأ وقت السحور من منتصف الليل إلى طلوع الفجر الصادق والمستحبّ تأخيره.

فعن زيد بن ثابت - رضى الله عنه - قال: تسحّرنا مع النبي ﷺ ثم قام إلى الصلاة، قلت: كم كان بين الأذان والسحور؟ قال: «قدر خمسين آية» اهـ(٤).

#### رابعا، تعجيل الفطر؛

فعن سهل بن سعد - رضى الله عنه - ، أنَّ النبي عَلَيْ قال:

« لايزال الناس بخير ما عجّلوا الفطر» اهـ(٥).

#### خامسا: أن يفطر الصائم على تمر:

فعن سلمان بن عامر - رضى الله عنه -، عن النبى عَلَيْهُ أنه قال: «إذا أفطر أحدكم فليفطر على ماء فإنه ظهور» اه<sup>(1)</sup>.

وعن أنس - رضى الله عنه - قال: كان النبي ﷺ يفطر على رطبات قبل أن يصلّى، فإن لم تكن رطبات فعلى تمرات، فإن لم تكن حسا حسيات من ماء. اهـ(٧).

<sup>(</sup>٢) رواه ابن ماجه، والحاكم، انظر: المصدر السابق.

<sup>(</sup>٦) رواه أصحاب السنن، انظر: التاج جـ٧/ ٢٠.

<sup>(</sup>١) رواه الخمسة إلاّ البخاري، انظر: المصدر السابق.

<sup>(</sup>٣) رواه الإمام أحمد، انظر: المصدر السابق.

<sup>(</sup>٥) رواه الخبسة، انظر: التاج جـ ٢/ ٥٩.

<sup>(</sup>٧) رواه أبو داود، والترمذي، انظر: التاج جـ١/ ٢٠.

#### سادساء الدعاء عند الإقطار؛

فعن عبدالله بن عمرو بن العاص – رضى الله عنهما –، أن النبي عَلَيْهُ قال: «إنّ للصائم عند فطره دعوة ما تردّ» اهـ(١٠).

وعن عبدالله بن عمر - رضى الله عنهما - قال: كان النبي عليه إذا أفطر قال: «ذهب الظمأ وابتلت العروق، وثبت الأجر إن شاء الله» اهـ(٢).

#### سابعا: حفظ اللسان:

فعن أبى هريرة - رضى الله عنه -، عن النبى ﷺ قال: «من لم يدع قول الزور والعمل به فليس شحاجة في أن يدع طعامه وشرابه» اهـ (٣).

وعن أبى هريرة - رضى الله عنه -: أنَّ النبي عَلَيْكُ قَال:

«إذا أصبح أحدكم يوما صائما فلا يرفث، ولا يجهل، فإن امرء شاتمه أو قاتك فليقل إنّى صائم إنّى صائم» اهر(٤).

وعن أبي هريرة - رضى الله عنه -: أن النبي عَلَيْهُ قال: «ربّ صائم ليس له من صيامه إلا الجوع، وربّ قائم ليس له من قيامه إلا السّهر » اهـ(٥).

هذا وبالله التوفيق، واسألوا الله من فضله فإنه يحبِّ أن يسأل..

تمت الخطبة ولله الحمد والشكر..

<sup>(</sup>٢) رواه ابن ماجه، انظر: فقه السنة جـ١/ ٤٥٧.

<sup>(</sup>٣) رواه الخمسة إلا مسلما، انظر: التاج جـ١/ ٦١.

<sup>. (</sup>٤) رواه الحَمسة، انظر: التاج جـ٧/ ٦١.

### منسروك ولفياح

### الخطبة الحادية عشرة

#### PERSONAL DESIGNATION OF THE PE

#### تنقسم مفسدات الصيام إلى قسمين:

(أ) مفسدات توجب القضاء والكفارة معًا. (ب) مفسدات توجب القضاء فقط. فالذى يفسد الصوم ويوجب القضاء والكفارة معًا: الوطء في نهار رمضان عَمْدًا غير مكره:

فعن أبى هريرة - رضى الله عنه - قال: جاء رجل إلى النبى عَلَيْ فقال: هلكتُ يارسول الله، قال: "وما أهلكك؟" قال: وقعت على امرأتى فى رمضان، قال: "هل تجدمما تعتق رقبة؟" قال: لا، قال: "فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟" قال: لا، قال: "فهل تجدما تطعم ستين مسكينا؟" قال: لا، ثم جلس، فأتى النبي عَلَيْ النبي بفرق فيه تمر(۱). فقال: "تصدّق بهذا" فقال الرجل: أعلى أفقر منّا يا رسول الله؟ فوالله ما بين لابتيها أهل بيت أحوج إليه منّا، فضحك النبي عَلَيْ حتى بدت أنيابه ثمّ قال: "أذهب فأطعمه أهلك" اهر(۱).

فإن رقع الجماع نسيانا، أو لم يكونا مختارين بأن أكرها عليه فلا كفّارة حينتذ، بل يجب القضاء فقط.

ومذهب جمهور الفقهاء: أنّ الرجل والمرأة سواء في وجوب القيضاء والكفارة عليهما؛ لأنهما تعمّدا الجماع في نهار رمضان مختارين وهما صائمان.

ومذهب الشافعيّ: أنه لا كفارة على المرأة مطلقا: لا في حالة الاختيار، ولا في حالة الإختيار، ولا في حالة الإكراه، وإنما يلزمها القضاء فقط. ودليلهم في ذلك أن النبي عَلَيْنَ أمر الرجل الواطيء بالكفارة ولم يأمر المرأة بشيء مع علمه عَلَيْنَ بوقوع ذلك منها.

<sup>(</sup>١) الفَرَق بفتحتين ما يسمّى ققة أو ونبيلا مضفورًا من خوص النخل يسع خمسة عشر صاعاً.

<sup>(</sup>٢) رواه الخمسة، انظر: التاج جـ ١٨/٢٠.

والذي يفسد الصوم ويوجب القضاء فقط دون الكفارة ما يلي: الأكل، والشرب عمدًا، والدليل على ذلك مايلي:

فعن أسماء بنت أبى بكر - رضى الله عنهما - قالت: أفطرنا على عهد النبي على ألي الله عنهما منه ألم العثاء، فأمرنا بالقضاء، اهر(١).

أمّا من أكل أو شرب ناسيًا، أو مخطئا، أو مكرها، فعليه أن يتمّ صومه، ولا قضاء عليه، ولا كفّارة، والدليل على ذلك ما يلى:

١ - فعن أبى هريرة - رضى الله عنه -: أنّ النبى ﷺ قال: «من نسى وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه» اهـ (٢)

٢-وعن أبى هريرة - رضى الله عنه -: أن النبى - صلى الله عليه وسلم - قال:
 «من أفطر ناسيًا فلا قضاء عليه و لا كفارة» اهر (٣).

٣ - وعن ابن عباس - رضى الله عنهما -: أن النبيُّ عَيَالِيْهُ قال:

«إنَّ الله وضع عن أمَّتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه» اهـ (٤).

حكم قيء الصائم: من غلبه القيء: فعليه أن يتم صومه ولا قضاء عليه ولا كفارة، وإن استقاء عمدًا: فعليه القضاء فقط.

والدليل على ذلك الحديث التالى: فعن أبى هريرة - رضى الله عنه -: أن النبى على ذلك الحديث التالى: فعن أبى هريرة - رضى الله عنه -: أن النبى عليه قضاء، ومن استقاء عمدًا فليقض الهداه).

حكم الحيض، أو النفاس للصائمة: من حاضت، أو نفست ولو في اللحظة الأخيرة قبل غروب الشمس، فإنه يجب عليها أن تفطر، وعليها القضاء فقط دون الكفارة، والدليل على ذلك الخبر التالى:

فعن معاذبن جبل - رضى الله عنه - قال: سألتُ عائشة أمَّ المؤمنين - رضى الله عنها - فقلتُ: ما بال الحائض تقضى الصوم ولا تقضى الصلاة؟ فقالت: أحرورية أنت؟ (١).

<sup>(</sup>١) رواه البخاري، وأبو داود، انظر: التاج جـ٢/ ٦٩. (٢) رواه الخمسة، انظر: المصدر السابق.

<sup>(</sup>٣) رواه الخمسة ، انظر: المصدر السابق. (٤) رواه الترمذي، انظر: المصدر السابق.

<sup>(</sup>٥) رواه الترمذي، والبيهقي، والحاكم، انظر: المصدر السابق.

<sup>(</sup>٦) نسبة إلى حروراه: بلد بقرب الكوفة، اجتمعت فيها الخوارج رهم يقولون بقضاه الصوم والصلاة على الحائض.

قلتُ: لستُ بحرورية ولكنى أســأل، قالت: كــان يصيــبنا ذلك فنؤمــر بقضــاء الصوم، ولا نؤمر بقضاء الصلاة. اهــ(١).

حكم استمناء الصائم: الاستمناء: هو تعمد إخراج المنيّ بأيّ سبب من الأسباب: سواء كان السبب تقبيل الرجل لزوجته، أو ضمها إليه، أو غير ذلك.

والاستمناء مفسد للصوم، ويوجب القضاء دون الكفارة.

حكم تناول الصائم أيّ شيء: إذا تناول الصائم أيّ شيء ولو كان مما لا يُتغذّى به عادة من منفذ معتاد إلى الجوف فإنه يوجب القضاء دون الكفارة.

#### المباحات للصائم:

#### يباح للصائم كل ما لا يفسد الصوم مثل:

١ - الحجامة: فعن ابن عباس - رضى الله عنهما -: أن النبي ﷺ احتجم وهو محرم، واحتجم وهو صائم. اهـ(٢).

٢ - الاحتسلام: فعن ابن عبساس -رضى الله عنهما: أن النبي - صلى الله عليه
 وسلم - قال: لا يفطر من قاء، ولا من احتلم، ولا من احتجم . اهـ<sup>(٣)</sup>.

٣- الاكتحال، والقطرة، ونحوهما مما يوضع في العين سواء وجد طعمه في
 حلقه أو لا، لأن العين ليست منفذًا للجوف، والدليل على ذلك مايلى:

فعن أنس بن مالك - رضى الله عنه - قال: قال رجل للنبى عَلَيْكَة : اشتكت عينى أفاكتحل وأنا صائم؟ قال: «نعم» اهر(٤).

2- الانغسماس في الماء، والدليل على ذلك مايلى: فقد روى أبو بكر بن عبدالرحمن عن بعض أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: لقد رأيت رسول الله عليه بالعَرْج (٥) يصب على رأسه الماء وهو صائم من الحرّ، أو العطش. اهـ(١).

هذا وبالله التوفيق، واسألوا الله من فضله فإنه يحب أن يسأل..

#### تمت الخطبة ولله الحمد والشكر...

<sup>(</sup>٢) رواه الخمسة إلا مسلما، انظر: التاج جـ٢/ ٧٢.

<sup>(</sup>٤) رواه الترمذي، انظر: الناج جـ ٢/ ٧٢.

<sup>(</sup>١) رواه الترمذي، والبيهقي، والحاكم، انظر: التاج جـ٢/ ٦٩.

<sup>(</sup>٣) رواه الخمسة إلا مسلماء انظر: المصدر السابق.

<sup>(</sup>٥) العُرْج بفتح وسكون: قرية على بعد أيام من المدينة المتورة.

<sup>(</sup>٦) رواه أبو داود، والنسائي، وأحمد، الظر: التاج جـ٧٣/٣٧.

### وفلار نهار رمفاه

### الخطبة الثانية عشرة

#### أولا: الأعدار المبيحة للفطر:

هناك أعذار تبيح للصائم الفطر في شهر رمضان: وأصحاب هذه الأعذار قسمان: القسم الأول،

من لهم القطر، وعليهم الكفارة فقط دون القضاء مثل:

١ - الشيخ الكبير الطاعن في السنّ.

٢ - المرأة الكبيرة الطاعنة في السنّ.

٣ - المرأة الحبلي إذا خافت على نفسها من الصيام.

٤ - المرأة المرقبع إذا خافت على نفسها من الصيام.

٥ - المريض الذي لا يُرْجِي برؤه -والعياذ بالله - تعالى -.

#### القسم الثانيء

من لهم الفطر وعليهم القضاء فقط مثل:

١ - الحائض، والنفساء.

٢ - المسافر سفراً مباحا مسافة تقصر فيها الصلاة.

#### ومن الأدلة على ذلك مايلي:

عن حمزة الأسلمي قال: يا رسول الله أجد منّى قوّة على الصوم في السفر فهل على جناح؟ فقال: «هي رخصة من الله - تعالى - فمن أخذ بها فحسن، ومن أحبّ أن يصوم فلا جناح عليه» اهـ(١).

<sup>(</sup>١) رواه أحمد، ومسلم، وأبو داود، انظر: فقه السنة جـ١/ ٤٤٢.

#### ثانيا: الكفارات التي على من أفطر في رمضان:

اعِلم أخى المسلم أن الكفّارات التي تجب على من أفطر في رمضان نوعان:

#### التوعالأولء

كفارة صغرى وهي: إطعام مسكين عن كل يوم افطره، وهي واجبة على اصحاب الأعذار المبيحة للفطر مثل:

١- الرجل الكبير الطاعن في السنّ. ٢- المرأة الكبيرة الطاعنة في السنّ.

٣- المرأة الحبلي، أو المرضع إذا خافت على نفسها من الصيام.

\$ - المريض مرضًا لا يرجى برؤه - والعياذ بالله - تعالى -.

#### النوع الثاني،

كفارة كبرى وهي على الترتيب التالى:

١ - إعتاق رقبة مؤمنة سليمة من العيوب المضرة.

لا ـ فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين بحيث لو أفطر يومًا في أثناء الشهرين ولو بعذر شرعى وجب عليه استئناف الصوم لانقطاع التتابع الواجب في صيام الشهرين .

٣- فإن لم يستطع صيام شهرين متتابعين لعذر شرعي وجب عليه إطعام ستين مسكينا.

#### ثالثًا؛ حكم من مات وعليه صيام واجب؛

اعلم أخى المسلم أن من مات وعليه صيام واجب فإنه يندب لوليّه أن يصوم عنه، أو يطعم عن كلّ يوم مداً.

والمراد بالوليِّ: قريب الميت سواء كان من عصبته، أو من غيرها.

#### رابعاً: فضائل الصوم:

اعلم أخى المسلم أنه ورد في فضل الصوم الكثير من الأحاديث الصحيحة أقتبس منها مايلي: ۱ – قسال أبو هريرة (رضى الله عنه – ت ٥٩هـ): قال رسول الله ﷺ: "قال الله حزّ وجلّ –: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لى وأنا أجزى به والصيام جُنّة، فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث، ولا يصخب، فإن سابه أحد أوقاتله فليقل إنّى صائم، إنى صائم، والذى نفس «محمد» بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، للصائم فرحتان يفرحهما: إذا أفطر فرح بفطره، وإذا لقى ربّه فرح بصومه الهد(١).

٢ - وعن سهل بن سعد (ت ٩١ هـ) عن النبى ﷺ قال: "إنّ في الجنة بابًا يقال له الريّان يدخل منه الصائمون يوم القيامة لا يدخل منه أحد غير هم، فإذا دخلوا أغلق فلا يدخل منه أحد» اهـ(٢).

٣- وعن عبد الله بن عمر (رضى الله عنهما - ت ٧٧هـ): أنَّ رسول الله عَلَيْهُ قَال: «الصيام، والقرآن يشفعان للعبديوم القيامة، يقول الصيام أى ربِّ منعته الطعام والشرب فشفعنى فيه، ويقول القرآن: منعته النوم بالليل فشفعنى فيه، قال فيُشفعان» اهر (٣).

\$ - وعن أبى هريرة (رضى الله عنه - ت ٥٩هـ): أن رسول الله ﷺ قسال:
«أعطيت أمّتى خمس خصال فى رمضان لم تعطهن أمّة قبلهم: خلوف فم الصائم
أطيب عند الله من ريح المسك، وتستغفر لهم الحينان حتّى يفطروا، ويزيّن الله - عز
وجلّ - كل يوم جنته ثمّ يقول: يوشك عبادى المصالحون أن يلقوا عنهم المؤونة
ويصيروا إليك، وتصفد فيه مردة الشياطين فلا يخلصون فيه إلى ما كانوا يخلصون
إليه فى غيره، ويغفر لهم فى آخر ليلة»، قيل: يا رسول الله أهى ليلة القدر؟ قال: «لا،
ولكن العامل إنما يوقى أجره إذا قضى عمله» اهه (١٠).

و- وعن أبي هريرة - رضى الله عنه - أنّ رسول الله ﷺ قال: "ثلاثة لا تردّ دعواتهم: الصائم حتى يفطر، والإمام العادل، ودعوة المظلوم، يرفعها الله فوق المغمام، وتفتح لها أبواب السماء، ويقول الربّ: وعزّتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين "اه (٥).

هذا وبالله التوفيق، واستألوا الله من فضله فإنه يحبّ أن يسأل..

#### تمت الخطبة ولله الحمد والشكر..

<sup>(</sup>١) رواه البخاري، أنظر: الترغيب والترهيب جـ٢/ ٩٧.

<sup>(</sup>٢) رواه البخارى، ومسلم، والنسائى، أنظر: الترغيب والترهيب جـ٧/ ٨٢.

<sup>(</sup>٣) رواه أحمد، وابن ماجه، انظر: الترغيب والترهيب جـ٢/ ٨٤.

<sup>(</sup>٤) رواه أحمد، والبوار، والبيهقي، انظر: الترغيب والترهيب جـ٧/ ٩١.

<sup>(</sup>٥) رواه أحمد، والترمذي وحسُّنه، انظر: الترغيب والترهيب جـ٧/ ٣٠٠.

العج

#### الخطبة الثالثة عشرة

#### أولاء تعريف الحجء

الحج لغة: القصد إلى معظم، وشرعا: أعمال مخصوصة تؤدّى في زمان مخصوص، ومكان مخصوص، على وجه مخصوص.

#### ثانيا، حكم الحج شرعا،

الحج فرض عين في العمر مرة واحدة على كل مسلم ومسلمة، وفقا للشروط الخمسة الآتية وهي: الإسلام، والعقل، والبلوغ، والحرية، والاستطاعة.

فمن لم تتحقق فيه هذه الشروط فلا يجب عليه الحج.

واعلم أخي المسلم أن هذه الشروط الخمسة تنقسم ثلاثة أقسام:

#### القسم الأولء

ماهو شرط للوجوب، والصحة معًا وهو: الإسلام، والعقل، فلا يجب الحج على كافر، ولا مجنون، ولا يصح منهما ؛ لأنهما ليسا من أهل التكليف بالعبادات.

#### القسم الثاتي،

ماهو شرط للوجوب فقط وهو: الاستطاعة، فلو تجشّم غير المستطيع المشقّة وسار بغير راحلة، ولا زاد فحجّ كان حجّه صحيحا ومجزئا.

#### القسم الثالث:

ماهو شرط للوجوب والإجزاء معًا وهو: البلوغ، والحريّة، فلو حجّ الصبي، أو العبّد صحّ حجهما، ولكن على الصبي إذا بلغ وجوب الحج إذا توفّرت الاستطاعة.

#### ثالثًا: دليل وجوب الحج:

لقد ثبتت فريضة الحجّ بالكتاب، والسنة، والإجماع:

أمّا الكتاب،

فقول الله - تعالى -: ﴿ وَلَلَّهُ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً ﴾

[آل عمران: ٩٧]

#### وأما السنة:

فقد قال رسول الله على الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأنّ محمدًا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحجّ البيت، وصوم رمضان» اهر(١).

#### وأمنا الإجماع،

فقد اتفقت الأمّة الإسلامية على وجوب الحجّ، وأنه أحد أركان الإسلام.

#### رابعا: متى يجب الحج؟

أقول: يجب الحج على الفور إذا توفّرت شروطه عند الأثمة الثلاثة: مالك وأبى حنيفة، وأحمد. فكل من تموفّرت فيه شروط وجوب الحجّ، ثم أخّره عن أوّل عام استطاع فيه الحجّ يكون آثما بالتأخير.

وقال الإمام الشافعيّ: الحجّ فرض على التراخي، فإن أخره عن أوّل عام قدر فيه إلى عام آخر فلا يكون عاصيا بالتأخير، وذلك بشرطين:

الشرط الأول: أن لا يخاف فواته، إما لكبر سنّه، أو عـجزه عن الوصول، أو لضيماع ماله، فإن خاف فواته لشيء من ذلك وجب عليه الحج فـورا، وكان عاصيا بالتأخير.

الشرط الثاني: أن يعزم على الفعل فيما بعد، فلو لم يعزم يكون آثما(٢).

<sup>(</sup>١) متفق عليه، انظر: نيل الأوطار جـ١/ ٣٣٣.

<sup>(</sup>٢) انظر: الفقه على المذاهب الأربعة جـ 1/ ٦٣١- ٦٣٢.

#### خامسا: ما يطلب من المحرم قبل الشروع في الحج أوالعمرة على المداهب الأربعة: أولا: قال المالكية:

يسن له أن يغتسل، ولوكانت المرأة حائضا أو نفساء، ولا تحصل السنّة إلا إذا كان الغسل متّصلا بالإحرام، فلو اغتسل ثم انتظر طويلا عُرْفا بلا إحرام أعاد الغسل.

#### ثانيًا، قال الأحناف،

يسن له الاغتسال، ويقوم مقامه الوضوء ولكن الغسل أفضل، وهو مطلوب من الحائض والنفساء.

ومنها: قصّ الأظافر، وحلق الشعر المأذون في إزالته كشعر الرأس، والشارب.

ومنها: لبس إزار، ورداء. ومنها: التطيب في البدن، والثوب بطيب لا يبقى عينه بعد الإحرام وإن بقيت رائحته.

ومنها: أن يصلّى ركعتين إذا كان الوقت ليس وقت كراهة.

ومنها: أن يقول بلسانه قولا مطابقاً لما في قلبه: اللهم إنّى أريد الحجّ فيسرّه لي وتقبله منّى.

ثم يلبّى بعد ذلك، وصفة التلبية أن يقول: لبّيك اللهم لبيّك، لبّيك لا شريك لك لبّيك، إنّ الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. ثم يصلّى على النبيّ ﷺ (١).

#### كالثاء قال الشافعية،

### يسن لمن يريد الإحرام بحج أو عمرة أمور:

منها: الغسل ولو مع بقاء الحميض، أو النفاس، وينوى به غسل الإحرام، ويكره تركه لغير عذر.

ومنها: إزالة شعر الإبط، والعانة، وقص الشارب، وتقليم الأظافر، وحلق الرأس. ومنها: تطييب البدن بعد الغسل. ومنها: أن يلبس الرجل إزارًا، ورداء أبيضين.

<sup>(</sup>١) انظر: الفقه على المذاهب الأربعة جـ ١/ ٦٤١.

ومنها: صلاة ركعتين سنة الإحرام في غير وقت الكراهة.

ومنها: استقبال القبلة عند بدء الإحرام، ويقول: اللهم أحرم لك شعرى، وبشرى، ولحمى، ودمى، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إنّ الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. ثم يصلّى ويسلّم على النبي عليه .

وتسنّ التلبية عند تغير الأحوال من صعود وهبوط، ولا يقطعها برمي جمرة العقبة يوم النحر(١).

#### رابعًا، قال الحنابلة،

يسن لمن يريد الإحرام بحج أو عمرة أمور:

منها: الغسل ولو مع بقاء الحيض، أو النفاس.

ومنها: إزالة الشعر المطلوب إزالته، وتقليم الأظافر.

ومنها: أن يلبس الرجل إزارًا، ورداء أبيضين.

ومنها: أن يكون الإحرام عقب صلاة مفروضة، أو نافلة، بشرط أن لا يكون أداء النافلة وقت نهى عن الصلاة.

ومنها: أن يقول: اللهم إنَّى أريد أداء النسك فيسره لي، وتقبلُه مني.

ومنها: أن يشترط ويقول: اللهم إن حبسنى حابس فمحلّى حيث حبستنى فإن فعل ذلك، وحبس عن أداء النسك بأى سبب من الأسباب تحلّل من الإحرام، ولا شيء عليه (٢).

هذا وبالله التوفيق، وإسألوا الله من فضَّله فإنه يحب أن يسأل..

تمت الخطبة ولله الحمد والشكر..

<sup>(</sup>١) انظر: الفقه على المذاهب الأربعة جـ ١ / ٦٤٣.

<sup>(</sup>٢) انظر: الققه على المذاهب الأربعة جـ ١/ ٢٤٢ - ٢٤٣.

# صفة حجة وورام والنبي - صلى ولند عليه وملم -

الخطبة الرابعة عشرة

#### أولا، الترخيص بجواز اشتراط المحرم،

من مظاهر سماحة الدين الإسلامي، وأنه دين يَسَّر جواز اشتراط المحرم حالة إحرامه بحيث لو حبسه حابس، ومنعه من إتمام حجه، أو عمرته أن يتحلل من إحرامه ولا هدى عليه:

فعن «عائشة» أمَّ المؤمنين - رضى الله عنها - قالت: دخل النبي على ضباعة بنت الزبير بن عبدالمطلب فقالت: يا رسول الله إنى أريد الحج وأنا شاكية، فقال النبي عليه : «حجى واشترطى وقولى: اللهم محلى حيث حبستنى» اهـ(١). ثانيا: صفة حجة وداع النبي عليه اللهم النبي النبي اللهم النبي النبي

وهي الحجّة الوحيدة التي لم يحجّ النبيّ - صلى الله عليه وسلم - غيرها.

وهدفى من ذكر صفة هذه الحجّة لأنها اشتملت على القواعد الأساسية لمناسك الحجّ، فقد كان النبي ﷺ يؤدّى المناسك ويقول للصحابة - رضوان الله عليهم -:

«خذوا عنّى مناسككم».

ومن الأخبار الصحيحة التي تبين صفة حجة وداع الرسول ﷺ الخبر الآتي: فعن جعفر بن محمد عن أبيه (٢).

قال: دخلنا على جابر بن عبدالله فسأل عن القوم حتى انتهى إلى فقلت: أنا محمد بن على بن الحسين فأهوى بيديه إلى رأسى، فنزع زرّى الأعلى، ثم نزع زرّى الأسفل، ثم وضع كفه بسين ثديى وأنا يومئذ غلام شاب فقال: مرحبًا بك يا ابن أحى سَلَ عمّا شئت، فسألته وهو أعمى (٣).

<sup>(</sup>١) رواه الخمسة، انظر: التاج جـ٧/ ١٢٠.

<sup>(</sup>٢) هو: محمد بن على بن الحسين بن على بن أبي طالب -رضي الله عنهم،

<sup>(</sup>٣) لقد كفّ بصر جابر بن عبدالله رضي الله عنهما آخر حياته .

وحضر وقت الصلاة فقام في نساجة ملتحفًا بها، كلما وضعها على منكبيه ورجع طرفاها إليه من صغرها، ورداؤه إلى جواره على المشجب<sup>(١)</sup>.

فصلى بنا فقلت: أخبرنى عن حجة رسول الله عليه الناس في العاشرة أن رسول الله عليه وسلم - مكث تسع سنين لم يحج ، ثم أذَّن في الناس في العاشرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حاج فقدم المدينة بَشَرٌ كثير كلهم يلتمس أن يأتم برسول الله عليه ويعمل مثل عمله ، فخرجنا معه حتى أتينا ذا الحليفة فولدت أسماء بنت عميس محمد بن أبي بكر فارسكت إلى رسول الله عليه اصنع عقال:

### «اغتسلی واستشفری (۲) بثوب و أحرمی »

فصلّى رسول الله على المستجد، ثم ركب القصواء حتّى إذا استوت به ناقته على البيداء نظرت إلى مدّ بصرى بين يديه من راكب وماش، وعن يمينه مثل ذلك، وعن يساره مثل ذلك، ومن خلفه مثل ذلك، ورسول الله على بين أظهرنا، وعليه ينزل القرآن وهو يعرف تأويله، وما عمل به من شيء عملنا به، فأهل بالتوحيد: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إنّ الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك وأهل الناس بهذا الذي يهلون به، فلم يردّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - شيئا منه، ولزم رسول الله عليه والملك لا الحج، لسنا نعرف العمرة (٣)، حتّى إذا أتينا البيت الحرام معه استلم الركن فَرَمَل ثلاثا، ومشى أربعًا، ثمّ انفذ إلى مقام ﴿إبراهيم الله عليه السلام - فقرأ:

﴿ وَاتَّخِذُوا مِن مُّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلِّى ﴾ [البقرة: ١٢٥].

. فجعل الـمقام بينه وبين البيت وكـان يقرأ فى الركعتـين: قل هو الله أحد، قل ياأيها الكافرون ثمّ رجع إلى الركن فاستلمه، ثمّ خرج من الباب إلى الصفا فلمًا دنا من الصفا قرأ: ﴿إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرُوّةُ مِن شَعَائرِ اللَّه ﴾ [البقرة: ١٥٨].

<sup>(</sup>١) المشجَّب: على وزن منبرَّ: عيدان تضمَّ أصولها وتفرج رؤوسها توضع عليه الملابس، أي مثل الشمَّاعة -

<sup>(</sup>٢) أيُّ تحفَّظي بثوب من نزول الدَّم.

<sup>(</sup>٣) أي لا نعرف العمرة في أيام الحج، وإلا قهي معروفة لديهم.

ثم قال: «ابدأوا بما بدأ الله به» فبدأ بالصف فرقى عليه حتى رأى البيت فاستقبل القبلة فوحد الله وكبّره وقال: «لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد فهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده أنجز وعده، ونصر عبده، وهزم الأحزاب وحده ، ثمّ دعا بعد ذلك، قال مثل هذه ثلاث مرّات، ثم نزل إلى المروة حتى انصبّت قدماه في بطن الوادى سعى حتى إذا صعدنا مشى حتى أتى المروة ففعل عليها كما فعل على الصفا حتى إذا كان آخر طوافه على المروة قال:

«لو أنّى استقبلت من أمرى ما استدبرت لم أسق الهدى وجعلتها عمرة، فمن كان منكم ليس معه هدى فليحلّ وليجعلها عمرة» فقام سراقة بن مالك فقال: يا رسول الله ألعامنا هذا أم لأبد؟

فشبُّك رسول الله ﷺ أصابعه واحدة في الأخرى وقال:

«دخلت العمرة في الحج إلى الأبد».

وقدم على من اليمن بِبُدُن النبى - صلى الله عليه وسلم - فوجد «فاطمة» - رضى الله عنها - ممن حل ولبست ثيابا صبيغا، واكتحلت، فأنكر ذلك عليها فقالت: إنّ أبى أمرنى بهذا، فقال: فكان على - رضى الله عنه - يقول بالعراق: فذهبت إلى رسول الله عنه، فأخبرتُما على «فاطمة» للذى صنعت مستفتيا لرسول الله عنه، فأخبرتُه أنى أنكرت ذلك عليها، فقال:

«صدقت صدقت ، وماذا قلت حين فرضت الحج»(١).

قلتُ: اللهمّ إنيّ أهلّ بما أهلّ به رسولك، قال:

«فإن معى الهدلى فلا تحلّ».

قال: فكان جماعة الهَدى الذي قدم به على من اليمن، والذي أتى به النبي - صلى الله عليه وسلم- مائة، قال: فحل الناس كلهم وقصروا إلا النبي الله عليه وسلم- مائة، قال: فحل الناس كلهم وقصروا إلا النبي الله عليه معه هَدى.

<sup>(</sup>١) أي نويت الحجّ.

فلمّا كان يوم التروية توجّهوا إلى منَى فأهلّوا بالحج، وركب رسول الله ﷺ فصلّى بها الظهر، والعصر، والمغرب، والعشاء، والفجر ثم مكث قليلا حتى طلعت الشمس فأمر بقبّة من شعر تضرب له بنمرة فسار رسول الله ﷺ ولا تشك قريش إلا أنه واقف عند المشعر الحرام، كما كانت قريش تصنع في الجاهليّة، فأجاز رسول الله ﷺ حتى أتى عرفة فوجد القبّة قد ضُربت له بنمرة فنزل بها، حتى إذا زاغت الشمس أمر بالقصواء رحّلت له، فأتى بطن الوادى فخطب الناس وقال:

"إن دماء كم، وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، ألا كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي معوضوع، ودماء الجاهلية موضوعة، وأن أول دم أضع من دماثنا دم ابن ربيعة بن الحارث (۱). وكان مسترضعا في بني سعد فقتلته هذيل، وربا الجاهلية موضوع وأول ربا أضع من ربانا ربا العباس ابن عبدالمطلب فيانه موضوع كله، فاتقوا الله في النساء فإنسكم أخذتموهن بأمان الله، واستحللتم فروجهن بكلمة الله، لكم عليهن ألا يوطئن فرشكم أحدًا تكرهونه، فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضربًا غير مبرح، ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف. وقد تركت فيكم ما لن تضلوا بعده إن اعتصمتم به كتاب الله، وأنتم تسألون عني (۱) فما أنتم قاتلون؟».

قالوا: نشهد أنك قد بلغت وأدّيت ونصحت، فقال: بأصبعه السبّابة يرفعها إلى السماء وينكبها إلى الناس (٣). «اللهم اشهد ثلاث مرّات»، ثمّ أذّن، ثمّ أقام فصلّى الظهر ثمّ أقام فصلّى العصر، ولم يصلّ بينهما شيئا، ثم ركب رسول الله عليه حتى أتى الموقف فجعل بطن ناقته القصواء إلى الصخرات، وجعل حبل المشأة (١) بين يديه، واستقبل القبلة فلم يزل واقفا حتى غربت الشمس، وأردف أسامة خلفه، ودفع رسول الله عليه وقد شنق للقصواء النزمام حتى إنّ رأسها ليصيب مَوْرك رحله ويقول أي يشير بيده اليمنى: «أيها الناس السكينة السكينة»، وكلما أتى جبلا من

<sup>(</sup>٢) أي في الأخرة.

<sup>(</sup>٤) أي جماعة المشاة.

<sup>(</sup>١) اين على عبد المطلب.

<sup>(</sup>٣) أي يردها إليهم.

الجبال أرْخى لها قليلا حتى تصعد حتى أتى المزدلفة فصلى بها المغرب، والعشاء بأذان واحد وإقامتين ولم يسبّح بينهما شيئا، ثمّ اضطجع رسول الله عَلَيْ حتى طلع الفجر فصلاة حين تبيّن له الصبح بأذان وإقامة، ثمّ ركب القصواء حتى أتى المشعر الحرام فاستقبل القبلة فدعا الله وكبّره وهلّك ووحده، فلم يزل واقفاحتى أسفر جدا فدفع قبل أن تطلع الشمس وأردف الفضل بن العباس وكان رجلا مسن الشعر أبيض وسيما.

فلمًا دفع برسول الله على وجه الفضل فحول الفضل وجهه إلى الشقّ الآخر ينظر، فوضع النبيّ يده على وجه الفضل فحول الفضل وجهه إلى الشقّ الآخر ينظر، فحول رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يده من الشقّ الآخر على وجه الفضل يصرف وجهه من الشق الآخر ينظر، حتى أتى بطن محسر فحرك قليلا، ثمّ سلك الطريق الوسطى التي تخرج على الجمرة الكبرى حتى أتى الجمرة التي عند الشجرة فرماها بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة منها مثل حصى الخذف ورمى من بطن الوادى، ثم انصرف إلى المنحر فنحر ثلاثا وستين بيله، ثم أعطى عليا فنحر ما غير (٢). وأشركه في هديه، ثمّ أمر من كل بدئة ببضعة فجعلت في قدر فطبخت فأكلا من لحمها، وشربا من مرقها، ثمّ ركب رسول الله وسلم فافاض إلى البيت وصلى بمكة الظهر، فأتى بنى عبدالمطلب يسقون على زمزم فقال:

«انزعوابني عبد المطلب فلولا أن يغلبكم الناس على سقايتكم لنزعت معكم» فناولوه دَلُوا فشرب منه. اهـ.

هذا وبالله التوفيق، واسألوا الله من فضله فإنه يحبُّ أن يسأل..

تمت الخطبة ولله الحمد والشكر..

<sup>(</sup>١) ظُعَّن جمع ظعينة: وهي المرأة في الهودج.

<sup>(</sup>٢) أي ما بقي .

# مولاقيس لالعج

#### الخطبة الخامسة عشرة



اعلم أخى المسلم أنّ مواقيت الحج نوعان: زمانية، ومكانية:

#### فالمواقيت الزمانية هي،

شوال، وذو القعدة، والعشر الأوائل من ذي الحجّة.

قال الله - تعالى -: ﴿ الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَاتٌ ﴾ [البقرة: ١٩٧].

وعن عكرمة مولى ابن عباس عن ابن عباس - رضى الله عنهما - أنّه قال: أشهر الحج: شوال، وذو القعدة وعشر من ذي الحجة. اهـ(١).

وعن على بى أبى طلحة عن ابن عباس - رضى الله عنهما - فى قول الله - تعالى - : ﴿ الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ ﴾ قال هن : شوال، وذو القعدة، وعشر من ذى الحجة، جعلهن الله سبحانه و - تعالى - للحج، وسائر الشهور للعمرة، فلا يصح أن يحرم أحد بالحج إلا فى أشهر الحج، والعمرة يحرم بها فى كل شهر . اه (٢).

#### والمواقيت المكانية،

هن الأماكن التي يحرم منها من يريد الحج، أو العمرة، وقد أجمع العلماء على أربعة منها وهي:

١ - ذو الحليفة: وهو موضع بينه وبين مكة ٤٥٠ كيلو مترا تقريبا ويقع في شمال
 مكة وقرب المدينة المنورة .

٢ - الجحفة: وهو موضع في الشمال الغربسي من مكة المكرمة ، بينه وبينها كيلو
 مترا واحدا.

<sup>(</sup>۱) انظر: تفسير الطبرى، جـ ۲٥٧/٢.

<sup>(</sup>٢) انظر: تفسير الطبري، جـ٧/ ٢٥٨.

٣ - قرن المنازل: وهو جبل شرقى مكة المكرمة يطل على عرفات بينه وبين مكة
 ٩٤ كيلو متر.

٤ - يلملم: وهو جبل يقع بالقرب من مكة بينه وبينها ٥٤ كيلو مترا.

فعن عبىدالله بن عباس – رضى الله عنهمـا – قال: وقت رسول الله ﷺ لأهل المدينة ذا الحليفة ولأهل الشام الجحفة ولأهل نجد قرن ولأهل اليمن يلملم قال:

«فهن لهن ومن أتى عليهس من غير أهلهن ممن كان يريد الحج أو العمرة، فمن كان دونهن فمهله من أهله، وكذلك أهل مكة يهلون منها العدد).

وأمّا الميقـات الخامس وهو ذات عِرْق فميقات أهل المشـرق في قول أكثر أهل العلم وهو موضع في الشمال الشرقي لمكّة بينه وبينها ٩٤ كيلو مترا.

قال ابن عبد البرّ: أجمع أهل العلم عبلى أنّ إحرام أهل العراق من ذات عِرْق إحرام ميقات. اهـ (٢).

#### واختلف أهل العلم فيمن وقّت ُذات عرقُ:

أبو داود، والنسائي وغيرهما بإسنادهم عن «عائشة» أمَّ المؤمنين - رضى الله عنها: أن رسول الله ﷺ وقّت الأهل العراق ذات عرق. اهـ (٣).

Y - وقال قوم أخرون: إنما وقتها عمر - رضى الله عنه -: فقد روى البخارى بإسناده عن ابن عمر - رضى الله عنهما - قال: لمَّا فتح هذان المصران أتوا عمر في في الله عنهما بالله عنهما حدّ لأهل نجد قَرْنًا وهو جور في طريقنا، وإنّا إن أردنا قَرْنًا شقّ علينا، قال: فانظروا حذوها من طريقكم فحدّ لهم ذات عرق. اهد (1).

<sup>(</sup>١) متفق عليه، انظر: المغنى لابن قدامة جـ٣/ ٣٥٧.

<sup>(</sup>Y) انظر: تفسير الطبرى، جـ٣/٣٥٧.

<sup>(</sup>٣) انظر: تقسير الطبرى، جـ٣/ ٢٥٨.

<sup>(</sup>٤) رواه البخاري، انظر: المعنى لاين قدامة جـ٣/٢٥٨.

أمّا أهل مكة ومن كان بها سواء كان مقيما بها، أو غير مقيم كل مَنْ أتى على ميقات كان ميقات له، وكذلك كل من كان بمكة فهى ميقات للحاج، وإن أراد العمرة فمن الحلّ، ولذلك أمر النبي على عبدالرحمن بن أبى بكر أن يعمر عائشة - رضى الله عنها - من التنعيم وكانت بمكة يومئذ، والأصل في هذا قول النبي على الله عنها - من التنعيم وكانت بمكة يومئذ، والأصل في هذا قول النبي المنات الله عنها - من التنعيم وكانت بمكة يومئذ،

«حتّى أهل مكة يهلون منها» اهـ(١).

#### تنبيهات مهمة،

#### التنبيه الأولء

من كان مسكنه أقرب إلى مكة من الميقات فقد اختلف في ميقاته على قولين:

أحدهما: أنّ ميقاته منزله، وهذا قول أكثر أهل العلم، وبه قال مالك، والشافعي، وأحمد، والأحناف لأنّ النبيّ عَلَيْ قال:

«فمن كان دونهن مهله من أهله» . اهـ (٢٠) .

ثانيهما: أنّ ميقاته مكة ، وبهذا قال مجاهد . اهـ (٣) .

#### التنبيه الثانيء

أن من سلك طريقا بين ميقاتين فإنه يجتهد حتى يكون إحرامه بحذو الميقات الذى هو إلى طريقه أقرب، فإن لم يعرف حذو الميقات المقارب لطريقه احتاط فأحرم بحيث يتيقن أنه لم يجاوز الميقات إلا محرما؛ لأن الإحرام قبل الميقات جائز، وتأخيره عنه لا يجوز، فالاحتياط فعل مالاشك فيه.

#### التنبيه الثالث،

من سلك طريقا فيها ميقات فهو ميقاته، فإذا حج الشامى من المدينة المنورة فمر بذى الحليفة فإن ميقاته ذات عرق.

<sup>(</sup>١) أي للحجّ، انظر: المغنى جـ٣/٢٥٩.

<sup>(</sup>٢) رواه ابن عباس، انظر: المغنى جـ٣/ ٢٦٢.

<sup>(</sup>٣) رواه ابن عباس، وهو متفق عليه، انظر: المغنى جـ٣/٣٦.

وهكذا كلّ من مرّ على ميقات غير ميقات بلده صار ميقاتًا له، والدليل على ذلك قول النبي ﷺ:

«فهن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن » اه.

#### التنبيه الرابع

من جاوز الميقات مريداً المنسك غير محرم فعليه أن يرجع إليه ليحرم منه إن أمكنه سواء تجاوزه عالما به، أو جاهلا، علم تحريم ذلك، أو جهله، فإن رجع إليه فأحرم منه فلا شيء عليه.

وقد قال بذلك الشافعيّ، وأحمد وغيرهما، لأنه أحرم من الميقات الذي أمر بالإحرام منه، فلم يلزمه شيء كما لو لم يتجاوزه.

وإن أحرم من دون الميقات فعليه دمٌ، سواء رجع إلى الميقات، أو لم يرجع، وبهذا قال مالك، وأحمد، والدليل على ذلك قول النبي عليه:

«من ترك نسكا فعليه دم» اهـ(١).

هذا وبالله التوفيق، واسألوا الله من فضله فإنه يحبُّ أن يسأل.

تمت الخطبة ولله الحمد والشكر...

<sup>(</sup>١) رواه ابن عباس انظر: المغنى جـ٣/٢٦٦.

# وركه ولعج

#### الخطبة السادسة عشرة

اعلم أخى المسلم أن أركان الحج أربعة وهي:

الإحرام من الميقات، والطواف بالبيت، والسعى بين الصفا والمروة، والوقوف بعرفة. وسُميّت هذه الأنواع الأربعة أركانا؛ لأنه لو سقط ركن منها بطل الحجّ.

وسأتكلم بالتفصيل عن كل ركن من هذه الأركان فيما يلى:

#### الركن الأول: الإحرام:

وهو نية الدخول في الحجِّ؛ لقول الرسول ﷺ:

«إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرىء ما نوى».

واعلم أخى المسلم أن للإحرام واجبات، وسنن، ومحظورات.

وإليك أخى المسلم تفصيل الحديث عن كل ذلك:

أولا: الواجبات(١):

وواجبات الإحرام ثلاثة وهي:

الواجب الأول: الإحرام من الميقات:

وهو المكان الذي حـدّده الشـارع، وبيّنه النبيّ ﷺ، بحـيث لا يجـوز لمن يريد الحجّ أن يحرم إلا عنده.

 <sup>(</sup>١) المراد من الواجبات في الحجّ : الأعمال التي لو ترك الحاج أحدها لوجب على تاركها: دُمّ، أو صوم عشرة أيام إن عجز عن الدّم.

#### الواجب الثاني، التجرد من المخيط للرجال دون النساء،

فعن ابن عمر - رضى الله عنهما -: أنّ رجلا قال: يا رسول الله ما يلبس المحرم من الثياب؟

قال: «لا يلبس القمص، ولا العمائم، ولا السر اويلات، ولا البرانس، ولا الخفاف، إلا أحدًا لا يجد نعلين فيلبس خفين وليقطعهما أسفل الكعبين، ولا تلبسوا من الثياب شيئا مسّة زعفر ان، أو ورس» اهد(١).

وعن ابن عمر - رضى الله عنهما - قال: سمعت النبي عَلَيْكُونه النساء في إحرامهن عن القفّازين، والنقاب، وما مس الورس، والزعفران من الثياب، فلتلبس بعد ذلك ما أحبّت من الوان الثياب معصفرًا، أو حليّا، أو سراويل، أو قميصا، أو خفّا. اهـ(٢).

#### الواجب الثالث: التلبية:

وهى قول المحرم: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك يقولها المحرم عند الشروع في الإحرام من الميقات، ويستحبّ تكرارها، ورفع الصوت بها، وتجديدها عند كل مناسبة من نزول، أو ركوب، أو فراغ من الصلاة، أو ملاقاة رفاق، ولا يقطعها حتى يرمى جمرة العقبة.

فعن ابن عباس - رضى الله عنهما -: أنّ النبي ﷺ أردف الفضل من جَمْع إلى منى وأخبرني الفضل أنّ النبي ﷺ لم يزل يلبّي حتى رمى جمرة العقبة. اهـ(٣).

#### ثانيا، سنن الإحرام يمكن تلخيصها فيما يلى،

#### أولا: الاغتسال للإحرام، ولو لنفساء، أو حائض:

فعن زيد بن ثابت - رضى الله عنه - قـال: رأيت النبى ﷺ تجرّد للإهلالة واغتسل. اهـ(٤).

<sup>(</sup>٢) رواه أحمد، انظر: المصدر السابق.

وعن ابن عباس - رضى الله عنهما -: أنَّ النبيِّ عَيَلِيَّةٍ قال:

«إنّ النفساء، والحائض تغتسل وتحرم، وتقضى المناسك كلها غير أنها لا تطوف بالبيت حتى تطهر اه.

ثانيا: وقوع الإحرام عقب صلاة ناهلة، أو فريضة.

ثالثا، النظافة،

وتتحقق بتقليم الأظافر، وقصّ الشارب، ونتف الإبط، وحَلُق العانة.

رابعًا، التطيب،

فعن «عائشة» أمَّ المؤمنين - رضى الله عنها - قالت: كنت أطيّب رسول الله عَلَيْ لإحرامه قبل أن يحرم، ولحله قبل أن يطوف بالبيت. . . اهـ(١).

خامسًا: الإحرام في رداء:

يلف به النّصف الأعلى من البدن دون الرأس، وإزار يلف به النّصف الأسفل، والأفضل أن يكونا أبيضين.

فعن ابن عباس - رضى الله عنهما - قال: انطلق رسول الله على من المدينة بعدما ترجّل، وادّهن، ولبس إزاره، ورداءه . اهـ(٢).

#### ثالثًا: محظورات الإحرام يمكن تلخيصها فيما يلي:

اعلم أنحى المسلم أن الشارع حظر على المحرم أشياء، وحرّمها عليه، أذكرها فيما يلى:

١ - الجماع ودواعيه. ٢ - ارتكاب السيئات، والمعاصى.

٣- المخاصمة مع الرفقاء وغيرهم، والأصل في تحريم هذه الأشياء قول الله - تعالى -: ﴿ فَمَن فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجُّ فَلا رَفَتُ وَلا فُسُوقَ وَلا جِدَالَ فِي الْحَجَّ ﴾ (البقرة: ١٩٧)

<sup>(</sup>١) رواه الخمسة، انظر: التاج جـ١١٩/٢.

<sup>(</sup>٢) رواه البخارى، انظر: فقه السنة جـ١/ ٦٥٥.

٤ - لبس المخيط: كالقميص، والبرنس، والقفطان، والجبّة، والسراويل.

أو لبس المحيط كالعمامة، والطربوش، ونحو ذلك ممّا يوضع على الراس.

وكذلك يحرم لبس الثوب المصبوغ بما له رائحة طيبة. كما يحرم لبس الخف إذا وجد الحذاء.

فعن ابن عمر - رضى الله عنهما -: أنّ النبيّ عَلَيْ قال: «لا يلبس المحرم: القميص، ولا العمامة، ولا البرنس، ولا السراويل، ولا ثوبًا معه ورس، ولا زعفران، ولا الخفين، إلا إذا لم يجد نعلين فليقصعهما حتى يكونا أسفل من الكعبين (١).

وعن ابن عمر - رضى الله عنهما -: أنّ النبيّ عَلَيْهُ نهى النساء في إحرامهن عن القفّ ازين، والنقاب، وما مس الورس، والزعفران من الثياب، ولتلبس بعد ذلك ما أحبّت من الشياب من ألوان الشياب من معصفرة، أو خرزّ، أو حلىّ، أو سراويل، أو قمص، أو خفّ . . . اهر(٢).

وعقد النكاح لنفسه، أو لغيره، بولاية، أو وكالة، ويقع العقد باطلا،
 ولا يترتب عليه آثاره الشرعية.

فعن أبان بن عشمان - رضى الله عنه - قال: سمعتُ أبى يقول: قال رسول الله ﷺ: "لا يُنكح المحرم و لا يُنكح، و لا يخطب الهر").

٣ - وتقليم الأظافر.

٧- وإزالة الشعر لقوله - تعالى -:

﴿ وَلا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّىٰ يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ ﴾ [البقرة: ١٩٦]

٨- التطيب في الثوب، أو البدن، سواء أكان رجلا أم امرأة؛ لقول الرسول عَلَيْق: «أمّا الطيب الذي مِك فاغسله عنك»

<sup>(</sup>١) رواء البخاري، ومسلم.

<sup>(</sup>٢) رواه أبو داود، والبيهقي، والحاكم.

<sup>(</sup>٣) رواه الخمسة إلا البخاري، انظر: التاج جـ١/١٧.

أمَّا ما بقى من الطيب الذي وضعه في بدنه ، أو ثوبه قبل الإحرام فإنه لا بأس به .

٩ - لبس الثوب مصبوغا بما له رائحة طيبة.

فعن ابن عمر - رضى الله عنهما -: أنَّ رسول الله ﷺ قال:

«لا تلبسوا من الثياب ما مسة زعفران، أو ورس»(١).

١٠ قتل صيد البّر إلا الضار منه: قال الله - تعالى -: ﴿ أُحِلُ لَكُمْ صَيْدُ الْبَرْ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا ﴾ [المأثلة: ٢٦].

١١ – الأكل من صيد البّر الذي صيد من أجله، أو بإشارته إليه، أو بإعانته عليه.

فعن جابر - رضى الله عنه - أنَّ النبي ﷺ قال:

«صيدالبر لكم حلال وأنتم حرم مالم تصيدوه أو يصدلكم» اه-(٢).

وعن «حفصة» - رضى الله عنها - أنَّ النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - قال:

«خمس من الدواب لا حرج على قتلهن: الغراب، والحداة، والفارة، والعقرب، والكلب العقور» اهـ (٣) .

۱۲ – صيد الحرم، وقطع شجره الذي لم يستنبت الآدميون وقطع الرطب
 من النبات حتى الشوك إلا الإذخر.

فعن ابن عباس -رضى الله عنهما -: أنّ رسول الله على قال يوم فتح مكة:

«إنّ هذا البلد حسرام، لا يعفد شوكه، ولا يختلى حلاه، (٤) ولا ينفّر صيده،
ولا تُلتقط لقطته إلا لمعرّف » فقال العباس: إلا الإذخر فإنه لابدّ لهم منه ، فقال:

«إلا الإذخر » اهد(٥) .

هذا وبالله التوفيق، واسألوا الله من فضله فإنه يحب أن يسأل. تمت الخطبة ولله الحمد والشكر..

<sup>(</sup>١) رواه الخمسة، انظر: التاج جـ١/١١٤.

<sup>(</sup>٣) رواه الخمسة، انظر: المصدر السابق.

<sup>(</sup>٥) رواه البخاري، انظر: فقه السنَّة جـــ ١٦٨٧/٠.

<sup>(</sup>٤) أي لا يقطع الرطب من النبات.

# معقور(کرت (لاِحرام) واُنولاحہ وحروہ (لعرم) (لیکی

## الخطبة السابعة عشرة

#### أولا: حكم من ارتكب محظورًا من محظورات الإحرام:

اعلم أخى المسلم أن الحج لا يبطل إذا ارتكب الحاج شيئا من محظورات الإحرام سوى الجماع.

فإن الجماع يفسد الحج بالكلية، إلا أنه يجب الاستمرار في أداء جميع مناسك الحج حتى يتم، وعلى صاحبه: ذَبح بكنة، وتوزيعها على فقراء الحرم، فإن لم يجد بدنة أي ثمنها صام عشرة أيام، وعليه مع ذلك قضاء الحج من العام القادم.

أماً من كان له عذر وارتكب محظور - تعالى سمن محظورات الإحرام غير المجماع مثل: حلق الشعر، ولبس المخيط ونحو ذلك لزمه أن يذبح شاة ويوزعها على فقراء الحرم، أو يطعم ستة مساكين كل مسكين نصف صاع، أو يصوم ثلاثة أيام، وهو مخير بين هذه الأمور الثلاثة.

فعن عبدالرحمن بن أبي ليلى عن كعب بن عجرة: أن رسول الله عليه وسلم-: الحديبية فقال: قد آذاك هوام رأسك؟ قال: نعم، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم-:

«اجلق ثم اذبح له نسكا، أو صم ثلاثة أيام، أو أطعم ثلاثة آصع من تمسر سسة مساكين» اهـ(١).

وقال الله - تعالى -: ﴿ فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِّن رَّأْسِهِ فَفَدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَة أَوْ نُسُك ﴾ [البقرة: ١٩٦].

<sup>(</sup>۱) رواه البخارى، ومسلم، وأبو داود.

أمّا عقد النكاح، وسائر الذنوب مثل: الخيبة والنميمة وكل ما يدخل تحت لفظ الفسوق: ففيه التوبة والاستغفار، إذ لم يردعن الشارع كفارة له سوى التوبة والاستغفار (١٠).

أمًا جزاء قتل الصيد فقد قال الله - تعالى -:

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنتُمْ حُرُمٌ وَمَن قَتَلَهُ مِنكُم مُتَعَمِّدًا فَجَزَاءٌ مَثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَم يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْل مَنكُمْ هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَة أَوْ كَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسَاكِينَ أَوْ عَدْلُ ذَلِكَ مِنَ النَّعَم يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْل مَنكُمْ هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَة أَوْ كَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسَاكِينَ أَوْ عَدْلُ ذَلِكَ صَيَامًا لِيَدُوقَ وَبَالَ أَمْرِهِ عَفَا اللَّهُ عَمَّا سَلَفَ وَمَنْ عَادَ فَيَنتَقِمُ اللَّهُ مِنْهُ وَاللَّهُ عَزِيزٌ ذُو انتقام ﴾ صيامًا لِيَدُوقَ وَبَالَ أَمْرِهِ عَفَا اللَّهُ عَمَّا سَلَفَ وَمَنْ عَادَ فَيَنتَقِمُ اللّهُ مِنْهُ وَاللّهُ عَزِيزٌ ذُو انتقام ﴾ [المائدة: ٩٥]

عن ابن عباس - رضى الله عنهما - فى قوله - تعالى -: ﴿ فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ ﴾ قال: إذا أصاب المحرم صيدًا حُكم عليه بجزائه: فإن كان عنده جزاء ذبحه وتصدّق بلحمه، وإن لم يكن عنده جزاؤه قُوم جزاؤه دراهم، ثم قُومّت الدراهم طعامًا فصام عن كل نصف صاع يوما، فإذا قتل المحرم شيئا من الصيد حُكم عليه فيه، فإن قتل ظبيا أو نحوه فعليه شاة تذبح بمكة، فإن لم يجد فإطعام ستة مساكين، فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام، فإن قتل إبلا أو نحوها فعليه بقرة، فإن لم يجد أطعم عشرين مسكينا، فإن لم يجد صام عشرين يوما، وإن قتل نعامة، أو حمارًا وحشيّا، أو نحوهما عليه بدنة من الإبل، فإن لم يجد أطعم ثلاثين مسكينا، فإن لم يجد صام ثلاثين يومًا "

#### ثانيًا، حدود الحرم المكي،

للحرم المكى حدود تحيط بمكة ، وقد نصبت عليها أعلام من جهاتها الخمس ، وهذه الأعلام أحجار مرتفعة منصوبة على جانبي الطريق :

- ١ فحدَّ الحرم من جهة الشمال التنعيم وبينه وبين مكة ستة كيلو مترات.
  - ٢ وحدّه من جهة الجنوب أضاه وبينها وبين مكة اثنا عشر كيلو متراً.
    - ٣- وحدّه من جهة الشرق الجعرانة.

<sup>(</sup>١) انظر: منهاج المسلم/٣٢٣.

<sup>(</sup>۲) رواه ابن أبي حاتم، وابن جرير.

٤ - وحدّه من جهة الشمال الشرقي وادى نخلة وبينه وبين مكة أربعة عشر كيلو مترا.

٥ - وحدَّه من جهة الغرب الحديبية وبينها وبين مكة خمسة عشر كيلو مترا.

#### ثالثًا: أنواع الإحرام:

#### للإحرام أنواع ثلاثة وهي:

الإفراد، والتمتع، والقران، وهذا تفصيل الحديث عن كل نوع على حدة:

فالإفراد: هو أن يحرم من يرد الحج من الميقات بالحج وحده ويقول أثناء النية: لبيك اللهم حجًا، ويظلّ على هذا حتى تنتهى أعمال الحج.

والتمتع: همو أن يحرم الإنسان بالعمرة من الميقات في أشهمر الحج ويقول أثناء النية: لبيك اللهم عمرة.

وبعد أن يؤدي مناسك العمرة يحل إحرامه، ثم يتمتع بفعل الأشياء التي كانت محرمة عليه أثناء الإحرام إلى أن يجيء يوم التروية ويحرم مرة ثانية بالحج.

والقران: هو أن يحرم الإنسان من الميقات بالحج والعمرة معًا ويقول أثناء النية: لبيك اللهم بحج وعمرة أو يحرم بالعمرة فقط ثم يدخل عليها الحج قبل الطواف.

وبناء عليه يجب أن يظلّ على إحرامه حتى ينتهى من أعمال العمرة، والحج معًا، غير أنه يلزمه هدى.

#### ومن الأدلة على أنواع الإحرام الثلاثة الحديث التالى:

فعن «عائشة» أمِّ المؤمنين - رضى الله عنها - قالت: خرجنا مع النبى وَلَيْهُ في حجة الوداع فقال: «من أراد أن يهل بحج وعمرة فليفعل، ومن أراد أن يهل بحج فيلهل، ومن أراد أن يهل بعمرة فليهل»، وأهل رسول الله والمحج بالحج، وأهل ناس معه، وأهل ناس بهما، وأهل ناس بعمرة، وكنت ممن أهل بعمرة، ثم قال النبى الله عليه وسلم-: «من كان معه هدى فليهل بالحج مع العمرة، ثم لا يحل حتى يحل منهما جميعًا»

فقدمتُ مكة وأنا حائض، ولم أطف بالبيت، ولا بين الصّفا والمروة، فشكوت ذلك إلى النبي ﷺ فقال:

«انقضى رأسك وامتشطى، وأهلّى بالحج ودعى العمرة ففعلت فلمّا قضينا الحج أرسلنى النبى - صلى الله عليه وسلم - مع عبدالرحمن بن أبى بكر إلى التنعيم»(١).

فاعتمرتُ فقال النبي ركاني: «هذه مكان عمرتك» اهـ (٢).

فإن قيل: أيّ أنواع الإحرام أفضل؟

أقول: اختلف الفقهاء في الأفضل من هذه الأنواع:

١ - فذهبت الشافعية إلى أن الإفراد أفضل الأنواع، والتمتع أفضل من القران، إذ أن المفرد، والمتمتع يأتى بكل واحد من النسكين بكمال أفعاله، والقارن يقتصر على عمل الحج فقط.

٢ - وذهبت الحنابلة إلى أن التمتع أفضل من القران، والإفراد.

٣ - وذهبت المالكية إلى أن الإفراد أفضل من التمتّع والقرآن.

\$ - وذهبت الحنفية إلى أن القران أفضل من التمتع والإفراد، والتمتع أفضل من الإفراد<sup>(٣)</sup>.

هذا وبالله التوفيق، واسألوا الله من فضله فإنه يحب أن يسأل. تمت الخطبة ولله الحمد والشكر..

<sup>(</sup>١) التنميم: أقرب أرض إلى الحُلُّ، وهو على بعد فرسخ من مكة، وهناك الآن مسجد يعرف بمسجد عائشةً.

<sup>(</sup>٣) الظر: فقه السنة جـ١/ ٢٥٧.

### وللفولان

### الخطبة الثامنة عشرة

#### Elevences.

#### الطواف ببيت الله الحرام:

والمراد به طواف الإفاضة، ومن الأدلة على ذلك قول الله - تعالى -: ﴿ ثُمُّ لْيَقْضُوا تَفَتَهُمْ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ وَلْيَطُّوفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ ﴾ [الحج: ٢٩].

وعن ابن عمـر - رضى الله عنهما -: أن رسول الله ﷺ أفـاض يوم النحر ثمّ رجع فصلّى الظهر بمنى... اهـ(١).

وقد أجمع المسلمون على أنّ طواف الإفاضة ركنٌ من أركان الحج، وأنّ الحاجّ إذا لم يفعله بطل حجه.

#### وقت طواف الإفاضة:

قال الإمام الشافعي، والإمام أحمد: إنّ أوّل وقت طواف الإفاضة: نصف الليل من ليلة النحر ولا حدّ لآخره، ولا يؤخر عن أيام التشريق، ويكره له ذلك.

وقال الإمام مالك ، والإمام أبو حنيفة : إنّ وقت طواف الإفاضة يدخل بطلوع فجر يوم النحر .

وقال الإمام مالك: لا بأس بتأخيره إلى آخر أيام التشريق، وتعجيله أفضل، ويمتدُّ وقته إلى آخر شهر ذي الحجة، فإنَّ أخّره عن ذلك لزمه دَمٌّ وصحّ حجّه (٢).

#### صفة الطواف: هي الدوران حول البيت:

واعلم أخى المسلم أن للطواف: شروطا، وسننا، وآدابا، سأتحدث عنها فيما يلى:

<sup>(</sup>١) رواه البخارى.

<sup>(</sup>٢) انظر: فقه السنة جـ١/٧٤٦.

#### أولا : شروط الطواف وهي

١ - النية عند الشروع فيه: لقول النبي ﷺ: "إنما الأعمال بالنيات" فكان لابدً للطائف من نية الطواف، وهي عزم القلب على الطواف بالبيت تعبدًا لله - تعالى -.

٢ - الطهارة من الحدث الأصغر والاكبر والنجاسة: قال ابن عباس - رضى الله عنهما -: إنّ النبي عليه قال:

«الطواف حول البيت مثل الصلاة إلا أنكم تتكلمون فيه، فمن تكلم فلا يتكلم إلا بخير » اهر(١).

٣ - ستر العورة: إذ الطواف كالصلاة، ولحديث أبى هريرة - رضى الله عنه - قال: بعثنى أبو بكر فى الحجة التى أمره عليها رسول الله ﷺ قبل حجة الوداع فى رهط يؤذّنون فى الناس يوم المنحر: لا يحج بعد العام مشرك، ولا يطوف بالبيت عريان. اهـ(٢).

أن يكون الطواف سبعة أشواط، وأن يبدأ بالحجر الأسود ويختمه به لفعل النبى على الله عنهما - قال: لما قدم النبى على مكة دخل المسجد فاستلم الحجر ثم مضى عن يمينه فَرمَل ثلاثا ومشى أربعًا . اهـ (٣).

وبناء عليه فإن من ترك شيئًا من الطواف في أي شرط لا يحسب طوافه، ومن شكّ في عدد الأشواط بني على الأقلّ حتّى يتيقن أنها سبعة.

أن يكون الطواف بالبيت داخل المسجد الحرام.

٦ - أن يكون البيت على يسار الذي يطوف.

ان يكون الطواف خارج الحجر لأنه من البيت الحرام، فلو وقع الطواف داخل الحجر فإنه لا يصح، لقول الله - تعالى - : ﴿ وَلَيْطَوْفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ ﴾ [الحج: ٢٩].

<sup>(</sup>١) رواه الترمذي، انظر: منهاج المسلم/ ٣٧٤.

<sup>(</sup>٢) رواه الشيخانُ، انظر: فقه السنة جـــا/ ٦٩٧.

٨ - الموالاة بين الأشواط، بحيث لا يفصل بينها لغير ضرورة، فلو فصل بينها لغير ضرورة وترك الموالاة بطل طوافه، ووجبت إعادته.

وهذا مذهب الإمام مالك، والإمام أحمد.

وذهبت الحنفية، والشافعية إلى أنّ الموالاة في الطواف سنّة، فلو فرق بين أجزاء الطواف بغير عذر لا يبطل، ويبنى على ما مضى من طوافه: فلو أحدث في الطواف توضأ وبني على طوافه، وإن طال الفصل.

وعن ابن عمر -رضى الله عنهما: أنه كان يطوف بالبيت فأقيمت الصلاة فصلّى مع القوم ثمّ قام فبنى على ما مضى من طوافه.

#### • تنبيه يتضمن حكما شرعيا مهما جداء

#### بناءً على شروط الطواف التي تقدم بيانها أقول:

إنّ شروط الطواف لا يتحقق الكثير منها بالنسبة للذين يطوفون بالدّور الثاني، والسّطح، ويترتب على ذلك شرعًا عدم صحة الطواف، وبالتالي عدم صحة الحجّ أو العمرة، وقد أفتيت بذلك كلَّ من سألني؛ لأنّ الدِّين النصيحة.

واسال الله أن يوفق الدعاة بالمملكة العربية السعودية إلى أن يقولوا الحق ويرشدوا جميع الحجاج والمعتمرين إلى أن لا يطوفوا بالدور الثاني، أو السطح، إنه سميع مجيب.

#### ثانيًا: سنن الطواف وهي،

١ - استقبال الحجر الأسود: عند بَدّ الطواف مع التكبير والتهليل، ورفع اليدين كرفعهما في الصلاة، واستلامه باليدين ووضعهما عليه، وتقبيله إن أمكن ذلك، وإلا مسّه بيده وقبلها، أو أشار إليه بأيّ شيء.

فعن ابن عمر - رضى الله عنهما - قال: استقبل رسول الله ﷺ الحَجَر واستلمه، ثمّ وضع شفتيه وهو يبكى طويلا، فقال: «يا عُمَر هنا تسكب العبرات» اهـ(١).

<sup>(</sup>١) رواه الحاكم وقال: صحيح الإسناد، انظر: أركان الإسلام/ ١٧٢.

وعن عمر - رضى الله عنه - قال: قال لى النبي ﷺ:

«يا أبا حفص إنك رجل قوى فلا تزاحم على الركن فإنك تؤذى الضعيف ولكن إن وجدت خلوة فاستلم وإلا فكبّر وامض» اهد(١).

٢ - الاضطباع: وهو كشف الضبع: أى الكتف الأيمن، ولا يسن إلا في طواف
 القدوم خاصة، وللرجال دون النساء، ويكون في الأشواط السبعة كلها.

فعن ابن عباس - رضى الله عنهما -: أنّ النبي عَلَيْة واصحابه اعتمروا من الجعرانة فاضطبعوا أرديتهم تحت أباطهم، وقذفوها على عواتقهم اليسرى . اهـ(٢) .

٣ - الرّمل، وكيفيته: أن يسرع الطائف في مشيه مع تقارب خطاه، ولا يسن إلا في طواف القدوم، وفي الأشواط الثلاثة الأولى فقط، وهو سنة للرجال القادرين دون النساء.

فعن ابن عباس - رضى الله عنهما - قال: قدم النبى ﷺ وأصحابه، فقال المشركون: إنّه يقدم عليكم وَفْد وهنتهم حمَّى يثرب، فأمرهم النبيّ - صلى الله عليه وسلم - أن يرملوا الأشواط الثلاثة، وأن يمشوا ما بين الركنين (٣).

٤ - استلام الركن اليمانى باليد: فعن ابن عمر - رضى الله عنهما - قال: لم أر النبى على الله عنهما من الأركان إلا اليمانى، وقال: ما تركت استلام هذين الركنين: أى اليمانى، والحجر الأسود، منذ رأيت رسول الله على ال

٥ - صلاة ركعتين بعد الفراغ من الطواف خَلْف مقام إبراهيم - عليه السلام - يقرأ في الركعة الأولى بعد الفاتحة سورة الإخلاص، وفي الركعة الثانية سورة الكافرون، قال الله - تعالى -: ﴿ وَاتَّخذُوا مِن مُقام إِبْراهِيم مُصلِّى ﴾ [البقرة: ١٢٥].

<sup>(</sup>١) رواء البخاري، ومسلم، انظر: فقه السنة جـ١/ ٦٩٩.

<sup>(</sup>٢) رَوَاهُ الشَّافِعِيُّ فِي سَنَنَّهُ، انْظُرُ: فَقُهُ السَّنَّةِ جِــًا / ٧٠٠.

<sup>(</sup>٣) أي البمانيين فلا رمل بينهما.

وعن جابر - رضى الله عنه - قال: قرأ النبي ﷺ في ركعتى الطواف بسورتى: الإخلاص، وقل يا أيها الكافرون. اهـ(١).

آ - الدعاء أثناء الطواف: فعن عبدالله بن السائب - رضى الله عنه - قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول بين السركن اليمانى والحَجَر ﴿ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الدُّنْيَا عَسَنَةً وَقِنَا عَذَابُ النَّارِ ﴾ (٢) [البقرة: ٢٠١].

٧ - الدعاء بالملتزم أثناء الطواف: فعن عمرو بن شعيب - رضى الله عنه -، عن أبيه قال: طفت مع عبدالله بن عمر فمضى حتى استلم الحجر وأقام بين الركن والباب فوضع صدره، ووجهه، وذراعيه، وكفيه هكذا وبسطهما بسطا ثم قال: هكذا رأيت رسول الله عليه فعله. اهر (٣).

الشرب من ماء زمزم والتضلّع منه بعد الفراغ من صلاة الركعتين خَلْف مقام «إبراهيم» - عليه السلام -.

وممّا ورد في شرب ماء زمزم الحديث التالي:

«ماء زمزم لما شرب له: إن شربته تستشفى شفاك الله، وإن شربته لشبعك أشبعك الله، وإن شربته لقطع ظمئك قطعه الله، وهي هزمة جبرائيل، وسقيا الله إسماعيل» اهـ(١٠).

هذا وبالله التوفيق، واسألوا الله من فضله فإنه يحبّ أن يسأل..

تمت الخطبة ولله الحمد والشكر..

<sup>(</sup>١) رواه الترمذي، ومسلم، انظر: التاج جــ٧/ ١٣١.

<sup>(</sup>٢) رواه أحمله، وأبو داود؛ والحاكم، أنظر: أركان الإسلام/ ١٧٣.

<sup>(</sup>٣) رواه أبو داود، وابن ماجه، انظر: أركان الإسلام/ ١٧٤.

<sup>(</sup>٤) رواه الدارقطني، انظر: أركان الإسلام/ ١٧٤.

# الخطبة والسعى بس ولهف والسروة والوقون بعرفة

#### أولاً: عن السعى بين الصَّفَّا والمروة:

واعلم أخى المسلم أن للسّعى شروطا، وسننا، وآدابا، وإليك تفاصيل الحديث عن هذه الأمور فيما يلى:

#### (i) شروط السعى:

١ - النية: لقول النبي ﷺ: ﴿ إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنَّيَاتِ ﴿ إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنَّيَاتِ ﴿

٢ - الترتيب بين السعى والطواف: بحيث يقدم الطواف على السعى، لفعل النبي ﷺ ذلك.

٣ - وقوع السعى بعد طواف صحيح: سواء كان الطواف واجبا، أو سنة.

٤ -إكمال العدد سبعة أشواط فلو نقص شوط: أو بعض الشوط لم يجزى السعى .

٥ -الموالاة بين الأشواط: غير أنَّ الفصل اليسير لا يضرٌّ، ولا سُيَّما إذا كان لضرورة.

#### تنبيه مهم جدا يتضمن حكما شرعيا

اعلم أخى المسلم أنّ السّعى الذى يكون من فوق سطح الدور الثانى لا يعتبر سعيا بين الصفا والمروة، وبناء عليه فإنه لا يجزى، وقد أفتيت بذلك كلّ من سالنى، وآمل أن يوفق الله الدعاة بالمسملكة العربية السعودية إلى أن يقولوا الحق ويرشدوا جميع الحجّاج والمعتمرين إلى أن لا يسعوا بالدور الثانى أو السطح، لأن الدين النصيحة.

#### (ب) سنن السعى وبيانها فيما يلي:

الخبب: وهو سرعة المشى بين الميلين الاخضرين الموضوعين على حافية الوادى الذى خبت فيه هاجس أم إسماعيل عليه السلام، وهو سنة للرجال القادرين دون الضعفاء، والنساء.

- ٢ الرقيّ على كلّ من الصفا، والمروة: والدعاء عليهما مع استقبال بيت الله الحرام.
- ٣ الموالاة بين السُّغي وبين الطواف: بحيث لا يفصل بينهما بدون عذر شرعي.

#### (ج) آداب السعى وبيانها فيما يلى،

١ - الخروج إلى السّعْي من باب الصفا تاليًّا قول الله - تعالى -:

﴿ إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِن شَعَائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَن يَطُوَّفَ بِهِمَا وَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهَ شَاكرٌ عَليمٌ ﴾ [البقرة: ١٥٨].

٢ - أن يكون الساعى والسساعية متطهرين من الحدثين: الأصغر والأكبر؛ لأنّ الطهارة ليست شرطا للسعى، لقول النبي عليه «لعائشة» أمّ المؤمنين حين حاضت:
 «اقض ما يقضى الحاج غير أن لا تطوفى بالبيت حتّى تغتسلى» (١).

- ٣ أن يكون السّاعي ماشيا إن قدر على ذلك.
  - ٤ أن يكثر من الذكر والدّعاء أثناء السعى.

#### ثانيا، الوقوف بعرفة،

وقد أجمع العلماء على أن الوقوف بعرفة هو ركن الحج الأعظم لقول النبي عَلَيْتُو: «الحج عرفة»(٢).

ويرى جمهور العلماء أن وقت الوقوف يبتدىء من زوال اليوم التاسع إلى طلوع فجر يوم العاشر، وأنه يكفى الوقوف في أى جزء من هذا الوقت: ليلا أو نهارا، إلا أنّه إن وقف بالنهار وجب عليه أن يمتد الوقوف إلى ما بعد الغروب.

أمّا إذا وقف بالليل فلا يجب عليه شيء، وحقيقته: الحضور بالمكان المسمّى عرفات لحظة فأكثر بنية الوقوف، سواء كان يقظان أو نائما، أو ماشيا، أو راكبا. وسواء كان طاهرًا، أو غير طاهر كالجُنُب، والحائض، والنّفساء.

ويندب الاغتسال للوقوف بعرفة، وقد كان ابن عمر - رضى الله عنهما - يغتسل عشية عرفة (٣).

<sup>(</sup>١) رواه مسلم، انظر: فقه السنة جـ ٧١٣/. (٢) رواه أحمد، والترمذي، انظر: اركان الإسلام/ ١٨٠.

#### آداب الوقوف بعرفات:

اعلم أخى المسلم أنّ من آداب الوقوف بعرفات مايلى:

١ - المحافظة على الطهارة الكاملة.

٢ - استقبال القبلة.

٣ - الإكثار من الاستخفار، والذكر، والدعاء مع الخشية وحضور القلب. قال النبي عليه : «خير الدعاء دعاء يوم عرفة»(١).

#### الإفاضة من عرفة إلى المزدلفة:

قَالَ الله - تعالَى -: ﴿ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَبْتَغُوا فَضَلاً مِّن رَبِّكُمْ فَإِذَا أَفَضَتُمْ مَن عَرَفَاتَ فَاذْكُرُوا اللّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِينَ عَرَفَاتَ فَاذْكُرُوا اللّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِينَ عَلَيْكِ ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ وَاسْتَغْفُرُوا اللّهَ إِنَّ اللّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿ وَإِنْ اللّهَ عَنْ

[البقرة: ١٩٨-١٩٩]

وقال أسامة بن زيد - رضى الله عنه -: دفع رسول الله على من عرفة حتى إذا كان بالشهب نزل فبال ثم توضأ ولم يسبغ الوضوء فقلت له: الصلاة فقال:

«الصلاة أمامك» فركب فلما جاء المزدلفة نزل فتوضأ فأسبغ الوضوء ثمّ أقيمت الصلاة فصلى المغرب، ثمّ أناخ كل إنسان بعيره في منزله، ثمّ أقيمت العشاء فصلاها ولم يصلّ بينهما شيئًا. اهـ(٢).

مما تقدّم تبين أنّ الإفاضة من عرفة تكون بعد غروب الشمس، وينبغى أن تكون الإفاضة بالسكينة وهو يقول: «يا أيها الإفاضة بالسكينة وهو يقول: «يا أيها الناس عليكم بالسكينة فإنّ البرّ ليس بالإيضاع»: أى الإسراع(٢).

ويستحبّ التلبية والذّكر فإنّ رسول الله عَيْلِيَّة لم يزل يلبّي حتى رمى جمرة العقبة.

فإذا أتى المزدلفة صلى المغرب والعشاء ركعتين بأذان واحد وإقامتين جمع تأحير.

<sup>(</sup>١) رواه الترمذي، وأحمد؛ انظر: التاج جــــ/ ١٣٨.

<sup>(</sup>٢) رواه المخمسة إلاّ الترمذي. انظر: أركان الإسلام/ ١٨١.

<sup>(</sup>٣) رواه البخارى، ومسلم. انظر: المرجع السابق.

#### فائدة مهمة:

من يقرأ السنة المطهرة يجد الكثير من الأحاديث الصحيحة التي تبين فضل الوقوف بعرفات أقتبس منها ما يلي:

ا -عن أنس بن مالك - رضى الله عنه - قال: وقف النبى عَلَيْ بعرفات وقد كادت الشمس أن تشوب فقال: «يا بلال أنصت لى الناس» فقام بلال فقال: أنصتوا لرسول الله عَلَيْة، فأنصت الناس. فقال:

"يا معشر الناس أتانى جبريل -عليه السلام- آنفا فأقر أنى من ربّى السلام، وقال: إنّ الله - عزّ وجلّ - غفر لأهل عرفات،. وأهل المشمر، وضمن عنهم التّبعات» فقام عمر بن الخطاب - رضى الله عنه - فقال: يا رسول الله هذا لنا خاصة؟ فقال:

«هذا لكم ولمن أتى من بعدكم إلى يوم القيامة». فقال عمر – رضى الله عنه – : كثر خير الله وطاب. اهـ(١).

٢ - وعن أبي الدرداء - رضى الله عنه -: أن النبي عَلَيْ قال:

«ما رؤى الشيطان يومًا هو فيه أصغر، ولا أخقر، ولا أغيظ منه في يوم عرفة، وما ذاك إلا لما رأى من تنزّل الرحمة، وتجاوز الله عن الذنوب العظام، إلا ما رؤى يوم بدري من تنزّل الرحمة وتجاوز الله؟ قال: «أما إنّه رأى جبريل يزع الملائكة»: أي يقودهم . اهر (٢).

هذا وبالله التوفيق، واسألوا الله من فضله فإنه يحبّ أن يسأل. تمت الخطبة ولله الحمد والشكر..

<sup>(1)</sup> رواه مسلم. انظر: أركان الإسلام/ ١٧٩.

<sup>(</sup>٢) روأه مالك، والحاكم. انظر: أركان الإسلام/ ١٧٩.

# وراجبان ولعج ولعامة

### الخطبة العشرون

المراد من هذه الواجبات: الأعمال التي إذا تركها الحاج لا يبطل حجه، ولكن يجب على تاركها دَم أو صيام عشرة أيام إن عجز عن الدَّم.

وإليك أخى المسلم بيان هذه الواجبات:

الواجب الأول: الوقوف بمزدلفة، أو المبيت بها: فعن جابر بن عبدالله -رضى الله عنهما: أن النبي على المؤلما أتى المزدلفة صلى المغرب والعشاء جمعًا، ثمّ اضطجع حتى طلع الفجر فصلى الفجر، ثم ركب القصواء حتى أتى المشعر الحرام ولم يزل واقفا حتى أسفر جدا، ثمّ دفع قبل طلوع الشمس.

وقال عمرو بن ميمون: شهدت عمر - رضى الله عنه - صلّى الصبح بجَمْع ثمّ قال: إن المشركين كانوا لا يفيضون حتّى تطلع الشمس، وإنّ النبيّ وَلَيْكُو خالفهم، ثم أفاض قبل أن تطلع الشمس. اهـ(١).

والمزدلفة كلها مكان للوقوف إلا وادي محسِّر (٢):

فعن جبير بن مطعم - رضى الله عنه -: أنَّ النبيُّ عَيَّاكِيُّةٍ قَالَ:

«كلّ مزدلفة موقف وارفعوا عن محسّر »(٣).

والسنة: أن يصلّى الفجر في أول الوقت، ثمّ يقف بالمشعر الحرام إلى أن يطلع الفجر ويسفر جدًا قبل طلوع الشمس، ويكثر من الذكر والدعاء.

الواجب الثاني: رمي الجمار الثلاثة وهي: .

١ -جمرة العقبة: وهي على يسار الداخل من مني: ويرميها الحاج يوم النحر

<sup>(</sup>١) رواء البخارى، وأبو داودد. انظر: التاج جـ٢/ ١٤١.

<sup>(</sup>٢) واد محسَّر: هو مكان بين مني، والمزدَّلفة. ﴿ ٣) رواه أحمد. انظر: فقه السنة جـ١/ ٧٢٥.

بسبع حصيات مثل الخذف، والوقت المختار للرمى يكون بعد طلوع الشمس أي وقت الضحى، ويمتد إلى قبيل غروب الشمس:

فعن جابر - رضى الله عنه - قال: رمى رسول الله ﷺ المجمرة يوم النحر ضحى . اهـ (١) .

وعن ابن عباس - رضى الله عنهما - قال: قدّم النبيّ ﷺ ضَعَفة أهله، وقال: «لا ترموا جمرة العقبة حتّى تطلع الشمس»(٢).

وقال ابن عبد البر: أجمع أهل العلم أنّ من رساها يوم النحر قبل المغيب فقد رماها في وقت لها(٢).

فإن قيل: هل يجوز تأخير الرمي إلى الليل؟

أقول: إذا كان هناك عذر يمنع الإنسان ولا يمكنه من الرمى نهارًا جار تأخير الرّمي إلى الليل.

والدليل على ذلك ما رواه مالك عن نافع: أنّ ابنة لصفية امرأة ابن عمر - رضى الله عنهما - نفست بالمزدلفة فتخلفت هى وصفية حتى أتنا منى بعد أن غربت الشمس من يوم النّحُر فأمرهما ابن عمر أن يرميا الجمرة حين قدمنا ولم ير عليهما شيئًا . اهـ(1).

فإن قيل: هل يجوز رمى جمرة العقبة يوم النّحر قبل طلوع الشمس؟

أقول: أجمع العلماء على أنه لا يجوز لأحد أن يقدّم رَمَى جـمرة العقبة على وقتها المشروع لها وهو طلوع الشمس كما فعل النبي عليه الله .

إلا أنه يجوز لذوى الأعذار، والضعفاء، والسقاة، والرعاة، وصغار السنّ، وغير ذلك أن يرموا جمرة العقبة بعد منتصف ليلة الـنحر ولا شيء عليهم، ومن الأدلة على ذلك ما يلى:

<sup>(</sup>١) رواه الخمسة، انظر: التاج جـ٣/٢٤٣.

<sup>(</sup>٢) رواه الترمذي، انظر: أركان الإسلام/ ١٨٥.

<sup>(</sup>٣) انظر: فقه السنة جدا/ ٧٣١. ﴿ ٤) انظر: المرجع السابق.

\* ما روى عن «عاتشة» أمّ المؤمنين - رضى الله عنها -: أنّ النبيّ ﷺ أرسل «أمُّ سلمة» ليلة النّحْر فرمت قبل الفجر . اهـ(١) .

\* وعن ابن عباس - رضى الله عنهما -: أنَّ النبيُّ عَلَيْهُ رخَّص لرعاة الإبل أن يرموا بالليل. اهـ(٢).

٢ - رمى الجمرة الوسطى، وهي بعد جمرة العقبة.

٣ - رمى الجمرة الصغرى، وهي التي تلي مسجد الخيف.

أقول: الواجب الثاني من واجبات الحجّ: رمي الجمار الثلاث:

فعن سالم بن أبى الجَعْد عن ابن عباس - رضى الله عنهما -: أنّ النبى على قال: «لمّا أتى «إبراهيم» - عليه السلام - المناسك عرض له الشيطان عند جَمْرة العقبة فرماه بسبع حصيات حتى ساخ في الأرض، ثم عرض له عند الجمرة الثالثة فرماه فرماه بسبع حصيات حتى ساخ في الأرض، ثمّ عرض له عند الجمرة الثالثة فرماه بسبع حصيات حتى ساخ في الأرض».

قال ابن عباس: الشيطان ترجمون وملَّة أبيكم تتَّبعون. اهـ(٣).

وقد ذهب جمهور العلماء إلى أنَّ رمى الجمار الثلاث واجب وليس بركن، وتركه يجبر بدَم.

فعن جابر بن عبدالله - رضى الله عنهما - قال: رأيت النبي ﷺ يرمى على راحلته يوم النّحر ويقول:

«لتأخذوا عنى مناسككم فإنى لا أدرى لعلى لا أحج بعد حجتى هذه». اهـ(٤).

واعلم أخى المسلم أنّ أيام الرّمى: ثلاثة، أو أربعة وهى: يوم النّحر، ويومان، أو ثلاثة من أيام التشـريق، قال الله - تعالى -: ﴿ وَاذْكُرُوا اللّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ فَمَن تَعَجُلُ فِي يَوْمُيْنِ فَلا إِثْمُ عَلَيْهِ وَمَن تَأَخَّرُ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقَىٰ ﴾ [البقرة: ٢٠٣].

<sup>(</sup>١) رواه أبو داود، والبيهقي. انظر: أركان الإسلام/١٨٦. ﴿ (٢) رواه البرّار، البيهقي. انظر: المرجع السابق-

<sup>(</sup>٤) رواه مسلم، وأبو داود، وأحمد، انظر: التاج جـ٢/١٤٣.

#### عدد الحصى وصفته:

اعلم أخى المسلم أن عدد الحصى الذى يرمى به الحاج طوال أيام الرمى بيانها فيما يلى: ١ - سبع حصيات يوم النّحْر يرمى بها جَمْرة العقبة .

۲ - إحدى وعشرون حصاة في اليوم الأول من أيام التشريق موزّعة على الجمرات الثلاث بحيث كل جمرة منها بسبع حصيات.

٣ - ومثلها في اليوم الثاني، واليوم الثالث من أيام التشريق: فيكون جملة الحصى إن اقتصر على يومين فقط من أيام التشريق: تسعا وأربعين حصاة. أمّا إذا لم يتعجّل ورمى طوال أيام التشريق الثلاثة يكون جملة الحصى سبعين حصاة.

#### أمّا صفة الحصى:

فيستحب أن يكون مثل الخذف أى أكبر من الحمّ صة بقليل، واتفق العلماء على أنه لا يجوز الرمى إلا بالحجر، ولا يجوز الرمى بغير الحجر مثل: الحديد، والملح، والزجاج، وغير ذلك. إلا أنّ الأحناف جوزوا الرمى بكلّ ما كان من جنس الأرض ممّا يجوز عليه التيمّم، ولا يجوز الرّمى عندهم بغير ذلك مثل: الخشب، والبعر. . إلخ (١).

#### والدليل على ذلك مايلى:

ا حفن عبد الرحمن التيمى قال: أمرنا رسول الله ﷺ أن نومى الحمار بمثل حصى الخذف فى حجة الوداع .. اهر (٢).

٢ – وعن ابن عباس – رضى الله عنهما – قال: قال لى رسول الله ﷺ: هات القط لى» فالتقطت له حصيات هى حصى الخذف، فلما وضعتهن فى يده قال: «بأمثال هؤلاء وإياكم والغلو فى الدين، فإنما أهلك الذين من قبلكم الغلو فى الدين، اهـ(٢).

فإن قيل: من أبن يؤخذ الحصى؟ أقول: قال الإمام أحمد: يـجوز أخذ الحصى من أي مكان، إلا أنه يكره أخذه من الحصى المرمى به.

هذا وبالله التوفيق، واسألوا الله من فضله فإنه يحبّ أن يسأل. تمت الخطبة ولله الحمد والشكر..

<sup>(</sup>١) رواه أبو داود، انظر: أركان الإسلام/ ١٨٧. ﴿ (٢) رواه الطبراني في الكبير، انظر: أركان الإسلام/ ١٨٧.

<sup>(</sup>٣) رواه أحمد، والنسائي، انظر: المرجع السابق.

من وراجباك رافعج

الخطبة الواحدة والعشرون

#### أولا: وقت الرّمي أيام التشريق،

الوقت المختار للرّمي أيام التشريق يبتديء من الزوال إلى غروب الشمس:

فعن ابن عباس - رضى الله عنهما -: أنّ رسول الله علي كان يرمى الجمار إذا زالت الشمس قدر ما إذا فرغ من رميه صلّى الظهر: . . اهر(١).

فإن قيل: هل يجوز تأخير الرّمي أيام التشريق إلى الليل؟

أقسول: يجوز ذلك للضرورة مع الكراهة، والدليل على ذلك ما رواه نافع عن عبدالله بن عسمر: أنه كان يقول: لا ترم في الأيام الئلاثة حتّى تزول الشسمس، فإن أخّر الرّمي إلى الليل كره له ذلك . . . اه.

#### فاندة جليلة،

عن أبى البداح عن أبيه - رضى الله عنه - قال: رخص رسول الله على لرعاة الإبل في البيتوتة أن يرموا النحر، ثم يجمعوا رمى يومين بعد يوم النحر فيرمونه في أحدهما، وفي رواية: رخص النبي - صلى السله عليه وسلم - للسرعاة أن يرمسوا يوماً ويدعسوا يوماً. . . اهـ(٢).

ومعنى قوله ﷺ: في البيتوتة: أي في ترك المبيت بمنى، ومعنى ذلك: أن النبي الله عليه وسلم - رخص لهم أن يجمعوا رَمْي يومين في أحدهما: أي في اليوم الأول، أو الثاني من أيام التشريق، أو يرموا في اليوم الأول، والثالث رحمة بهم.

<sup>(</sup>١) رواه ابن ماجه. انظر: المغتى جـ٣/ ٤٥٢.

<sup>(</sup>٢) رواه أصحاب السنن، انظر: التاج جـ٢/ ١٥٠.

#### تنبيه مهم جدا:

لابدّ من قصد مكان الرّمي، فلا يجزىء الرّمي في الهواء وإن وقع في المُرّمي , ولا يجزىء الرّمي إلا إذا تحقّق إصابة المرمى .

والرمى المعتبر شرعًا: هو ما كان باليد، لا بقوس ونحوه، ولابدً أن يجزم الرامى بأنه رمى سبع حصيات في كلّ جمرة من الجمرات الثلاث.

فإن شك في العدد بني على اليقين، وكمّل حتى يتحقق السبع.

ويشترط في السبع حصيات أن ترمى في سبع مرات. أمّا لو رماها على غير ذلك بأن رمي حصاتين دفعة واحدة فعندئذ لا تحسب إلا حصاة واحدة.

ولابد من الترتيب بين الجمرات الثلاث التي يرميها أيام التشريق بحيث يبدأ برمي الجمرة الصغرى وهي التي تلى مسجد الخيف، ثم الوسطى، ثم جمرة العقبة. ولا ينتقل إلى واحدة إلا بعد إتمام ما قبلها.

ويسنّ أن يكون الرّمي باليد اليمني، وأن يكبِّر مع كلّ حصاة، ويستحبّ الوقوف بعد الرّمي مستقبلا القبلة داعيًا الله - تعالى - بما يريد من خير الدنيا والآخرة.

#### ثانيا، الحلق، أو التقصير،

قال الله - تعالى - : ﴿ لَقَدْ صَدَقَ اللَّهُ رَسُولَهُ الرُّؤْيَا بِالْحَقِّ لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِن شَاءَ اللَّهُ آمنينَ مُحَلِّقينَ رُءُوسَكُمْ وَمُقصّرينَ ﴾ [الفتح: ٢٧].

وقال أنس بن مالك - رضى الله عنه -: لمَّا رمى رسول الله ﷺ الجمرة ونحر نسكه ناول الحلاق شقّه الأيمن فحلقه فأعطاه أبا طلحة، ثم ناول الحلاق الشق الأيسر فحلقه فأعطاه أبا طلحة فقال: «اقسمه بين الناس» اهـ(١).

وعن ابن عباس - رضى الله عنهما - عن النبي ، قال:

«ليس على النساء الحلق، إنما على النساء التقصير». هـ اهـ (۲).

<sup>(</sup>١) رواه أبو داود، والترمذي، والدارقطني، انظر: أركان الإسلام/ ١٩٠. ﴿٢) المصدر السابق.

وعن ابن عمر - رضى الله عنهما -: أنّ رسول الله علي قال: «اللهم ارحم المحلقين»، قالوا: والمقصرين يا رسول الله؟ قال: «والمقصرين» اهر(١).

فإن قيل: ما حكم الأصلع الذي لا شعر على رأسه؟

أقول: قال جمهور العلماء: إنَّ الأصلع يستحبُّ له أن يمر الموسى على رأسه (٢).

#### أعمال يومالنحر

يسن للحاج يوم النّحر أن يؤدى الأعمال الآتية حسب ترتيبها: رمى جَمْرة العقبة، ثمّ الذبح لمن كان عليه هدى، ثمّ الحلق أو التقصير، ثمّ طواف الإفاضة.

وهذا الترتيب ليس بواجب فلو قدم نسكا منها على نسك فلا شيء عليه، والدليل على ذلك الحديث التالي:

فعن ابن عباس - رضى الله عنهما - قال: وقف رسول الله ﷺ في حجة الوداع بمنى للناس يسألونه: فقال رجل: لم أسعر فحلقت قبل أن أذبح، قال: «اذبح ولا حرج» فجاء آخر فقال: لم أشعر فنحرت قبل أن أرمى، قال: «ارم ولا حرج». فما سئل يومئذ عن شىء قُدم أو أُخر إلا قال: «افعل ولا حرج» اهـ(٣).

#### التحلل الأصغر، وما يباح به،

إذا رمى الحاج جمرة العقبة يوم النّحر، وحلق شعره، أو قصره، فإنّه حينتذ يعتبر قد تحلّل التحلّل الأصغر، وعندئذ يحلّ له أن يفعل الأشياء التي كانت محرّمة عليه أثناء الإحرام ماعدا النكاح، والدليل على ذلك:

ما روته اعائشة؛ أمَّ المؤمنين - رضى الله عنها -: أنَّ النبيُّ عَلَيْكُم قَال:

«إذا رمى أحدكم جمرة العقبة فقد حلّ له كلّ شيء إلا النساء» . . . اه.

#### التحلل الأكبروما يباح به،

إذا طاف الحاج طواف الإفاضة وهو طواف الركن حلَّ له كلِّ شيء حتى النساء.

(۲) انظر: أركان الإسلام/ ۱۹۱.

<sup>(</sup>١) رواه الثلاثة، انظر: التاج جـ٢/١٤٦.

#### ثالثًا: المبيت بمنى:

الواجب الرابع من واجبات الحجّ: المبيت بمنى طوال أيام التشريق، وقد قال بهذا: الأئمة الثلاثة: مالك، والشافعي، وأحمد، والدليل على ذلك فعل النبي عَلَيْنِهُ (١).

أمّا أصحاب الأعــــذار مثل السقاة، ورعاة الإبل فإنه يجوز لهـــم عدم المبيت بمنى والدليل على ذلك:

ما رواه ابن عــمـر - رضى الله عنهمـا -: أنّ العباس - رضى الله عنه - اســتأذن النبي عليه أن يبيت بمكة ليالى من من أجل سقايته فأذن له (٢).

وعن عاصم بن عــدى - رضى الله عنه -: أن النبى عَيَالِيْ رخّص للرّعاة أن يتــركوا المبيت بمنى . . . اهــ(٣) .

#### رابعًا: طواف الوداع، وحكمه، ووقته:

وهو آخر ما يفعله الحاجّ غير المكيّ، وقد سمّى بهذا الاسم لأنه لتوديع بيت الله الحرام.

فعن ابن عباس - رضى الله عنهما - قال: كان الناس ينصرفون من كل وجه، فقال النبي عليه : «لا ينفر أحدكم جتى يكون آخر عهده بالبيت» اهـ (٤).

وهو طواف لا رمل فيه ، وهـو سبعة أشواط، ويشـترط فيه ما يـشترط في طواف الإفاضة.

أمَّا المكيَّ فلا طواف وداع عليه ، لأنه مقيم بمكة وملازم لها .

#### حكم طواف الوداع،

قال الإمام الشافعي، والإمام مالك: إن طواف الوداع سنّة، ولا يلزم بتركه دَمّ،
 ومن الأدلّة على ذلك:

<sup>(</sup>١) انظر: أركان الإسلام/ ١٩٢. (٢) رواه البخاري، انظر: فقه السنة جـ١/ ٧٣٦.

<sup>(</sup>٣) رواه الترمذي وصححه، انظر: المرجع السابق.

<sup>(</sup>٤) رواه مسلم، وأبو دارد، انظر: فقه السنة جـ١/٧٥٢.

- فعن ابن عباس - رضى الله عنهما - أنه قال: رُخِص للحائض أن تنفر إذا حاضت (١).

- وعن "صفية" أمَّ المؤمنين -رضى الله عنها: أنها حاضت فذكر ذلك للنبي اللهُ عنها: أنها حاضت فذكر ذلك للنبي اللهُ عنها: وقال: "أحابستناهي؟".

فقالوا: إنها قد حاضت، قال: "فلا إِذًا "(٢).

#### وقت طواف الوداع،

يبدأ طواف الوداع بعد أن يفرغ الحاج من جميع أعماله ويريد السفر، ليكون آخر عهده بالبيت. اللهم إلا إذا قصى حاجة في طريقه، أو اشترى شيئا لا غنى له عنه فحينئذ لا يعيد الطواف، لأن هذا لا يخرجه عن أن يكون آخر عهده.

هذا وبالله التوفيق، واسألوا الله من فضله فإنه يحبّ أن يسأل.

تمت الخطبة ولله الحمد والشكر..

<sup>(</sup>١) رواه البخاري، ومسلم، انظر: فقه السنة جـ1/٧٥٢.

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري، ومسلم، انظر: المرجع السابق.

### ما يفعد والمؤمن قبل والموكن

الخطبة الثانية والعشرون

#### Comprisions Section 1

أولا: الترغيب في أدعية يدعو بها المريض، ويدعو بها كل من عاد مريضا لم يحضر أجله:

وقد ورد في ذلك عدد من الأحاديث أقتبس منها مايلي:

١ - عن سعد بن مالك - رضى الله عنه -: أنّ النبي ﷺ قال في قول الله - تعالى -:
 ﴿ لاَ إِلَهَ إِلاَ أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِي كُنتُ مِنَ الظَّالمينَ ﴾ [الانبياء: ٨٧].

«أيّما مسلم دعا بها في مرضه أربعين مّرة فمات في مرضه ذلك أُعْبطي أجر شهيد، وإن بَرَأ، بَرَأ وقد غفر له جميع ذنويه (١).

٢ - وعن ابن عباس - رضى الله عنهما -، عن النبي عليه قال:

«من عاد مريضًا لم يسحضر أجله فقال عنده سبع مرات: أسسأل الله العظيم ربً العرش العظيم أن يشفيك، إلا عافاه الله من ذلك المرض» (٢٠).

#### ثانيا: الترغيب في الوصية:

وقد جاء في ذلك الكثير من الأحاديث الصحيحة أقتبس منها ما يلي:

١ - عن جابر بن عبدالله - رضى الله عنهما - قال: قال رسول الله عليه :

«من مات على وصية مات على سنة، ومات على تُقى، وشهادة، ومات مغفورًا له المر(٣).

<sup>(</sup>١) رواه الحاكم، انظر: الترغيب والمترهيب جـ٢٠٩/٤.

<sup>(</sup>٢) رواه أبو داود، أنظر: الترغيب والترهيب جـ1/2-٦-٧.

٢ - وعن ابن عمر - رضى الله عنهما -: أن رسول الله علي قال:

«ماحق امرىء مسلم له شىء يومي به يبيت فيه ثلاث ليال إلا ووصيته مكتوبة عنده»(۱).

٣ - وعن أبي هريرة - رضي الله عنه -: أن رسول الله ﷺ قال:

«إنّ الرجل ليعمل، أو المرأة بطاعة الله ستين سنة، ثم يحضر هما الموت فيضارًان في الوصيّة فتجب لهما النار»(٢)

#### ثالثًا: نزول الملائكة عند الموت ببشرى المؤمنين، ووعيد الكافرين:

ومن يقرأ القرآن الكريم، والسنة المطهرة يجد الكثير من النصوص التي تدلّ على نزول الملائكة على كلّ من احتضر للموت: فتبشر المؤمنين الموحّدين، الذين عملوا بتعاليم الإسلام: بالجنّة، والنعيم الدائم المقيم الذي لا نهاية له.

وتنذر الكافرين بالوعيد الشديد، والعذاب الأليم الدَّاثم الذي لا نهاية له.

وهذا قبس من النصوص التي تدلُّ على ذلك:

#### فمن القرآن الكريم،

١ - قول الله - تعالى -: ﴿إِنَّ اللَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنزَلُ عَلَيْهِمُ الْمَلائِكَةُ أَلاَ تَخَافُوا وَلا تَحْزَنُوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنتُمْ تُوعَدُونَ ﴿ عَلَى الْحَنْ أَوْلَيَاؤُكُمْ فِي الْمَكِنَّةُ اللَّهِ مَن اللَّهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهِ اللَّهُ الللَّالَةُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللللَّهُ اللللَّهُ اللللَّهُ الللَّهُ الللللَّهُ اللللللللَّاللَّا الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ ال

٢ - وقول الله - تعالى -: ﴿ وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلائِكَةُ
 بَاسِطُوا أَيْدِيهِمْ أَخْرِجُوا أَنفُسَكُمُ الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كُنتُمْ تَقُولُونَ عَلَى اللّهِ غَيْرَ الْحَقّ وَكُنتُمْ عَنْ آيَاتِهِ تَسْتَكْبُرُونَ ﴾ [الانعام: ٩٣].

<sup>(</sup>١) رواه الشيخان، وأبو داود، والترمذي. انظر: الترغيب جـ١٦٤-٦١٣.

<sup>(</sup>٢) رواء أبو داود، والترمذي. انظر: الترغيب جـ١١٦/٤.

#### ومن السنة المطهرة الحديثان التاليان،

١ - عن أبي هريرة - رضى الله عنه - ، عن النبيّ عَلَيْ قال :

"إنّ الميّت تحضره الملائكة، فإذا كان الرجل الصالح قالوا: اخرجى أيتها النفس المطمئنة، اخرجى حميدة، وأبشرى بروّح وريحان، وربّ غير غضبان، فما يزال يقال له ذلك حتى تخرج، فيعرج بها حتى يُنتهى بها إلى السماء، فيُستفتح لها فيقال: من هذا؟ فيقال: فلان ابن فلان، فيقال: مرحبا بالنفس الطيّبة كانت في الجسد الطيّب، ادخلى حميدة، وأبشرى بروح وريْحان، وربّ غير غضبان، فلا يزال يُقال لها ذلك حتى يُنتهى بها إلى السماء» - اظنه أراد: السماء السابعة.

قال: "وإذا كان الرجل السوء قالوا: اخرجى أيتها النفس الخبيئة كانت فى البحسد الخبيث ذميمة، وأبشرى بحميم، وغساق، وآخر من شكله أزواج، فلا يزال يقال له ذلك حتى تخرج، فينتهى بها إلى السماء فيقال: من هذا؟ فيقال: فلان ابن فلان، فيقال: لا مرحبًا بالنفس الخبيثة كانت فى الجسد الخبيث ارجعى ذميمة، فإنه لا تفتح لك أبواب السماء فتُرسل إلى الأرض، ثم تصير إلى القبر "اهر(۱).

٢ - وعن أبى هويرة - رضى الله عنه - قال: إنّ المؤمن إذا احتيضر حضره ملكان يقبضان روحه فى حريرة فيصعدان به إلى السماء فتقول الملائكة: روح طيبة جاءت من الأرض فيصعدان به، فيُقال: أبشر بروْح، وريحان، وربّ غير غضبان، ثم يُقال: ردّوه إلى آخر الأجلين.

وإن كان كافرًا يقبضان روحه في مَسْح (٢).

ثم يصعدان به إلى السماء فتأخذ الملائكة على أنفها ويقولون: ريح خبيثة جاءت من الأرض فيصعدان به في قال: أبشر بعذاب الله وهوانه، ثم يُقال: ردّوه إلى الأجّل، أو الأجلين . . اهـ(٢).

هذا وبالله التوفيق، واسألوا الله من فضله فإنه يحب أن يسأل. تمت الخطبة ولله الحمد والشكر..

<sup>(</sup>٢) المسَّح: هو الثوب الغليظ من شعر.

<sup>(</sup>۱) رواه البيهقي في مصنقه/ ٤٩-٥٠.

<sup>(</sup>٣) زواه البيهقي في مصنفه/ ٤٩.

## رئباك عزوك ولقبر

#### الخطبة الثلثة والعشرون

#### Alexandra de la compansa de la compa

من يقرأ السنة المطهرة يجد الكثير من الأحاديث الصحيحة التي تثبت أنّ عذاب القبر حقيقة لا ريب فيها، وأنّ النبي صلى التعيذ منه.

كما وردت نصوص عن بعض الصحابة تفيد أنهم كانوا يخافون عذاب القبر لشدّة هوله، وفظاعته. وهذا قبس من الأحاديث الواردة في ذلك:

> > ٢ - وعن أبي هريرة - رضى الله عنه - ، عن رسول الله عليه الله

«المؤمن في قبره في روضة خضراء يرحب قبره (٢) سبعين ذراعا، وينوّر له كالقمر ليلة البدر المه(٣).

٣-وعن عائشة أم المؤمنين - رضى الله عنها -: أن النبى - صلى الله عليه وسلم قال: «إن أهل القبور يعذبون في قبورهم عذابا تسمعه البهائم ١هـ(٤).

٤ - وعن أبى سعيد الخدرى - رضى الله عنه - قال: قال رسول الله عَلَيْهُ عَلَيْهُ الله عَلَيْهُ عَلَيْهُ الله عَلَي الكافر في قبره تسعة وتسعون تنيّنًاه ، تلدغه حتى تقوم الساعة »اهـ(٢).

وعن ابن عباس - رضى الله عنهما -: أن رسول الله عَلَيْتُهُم على قبرين فقال: «إنهما ليُعذّبان، وما يُعذّبان في كبير: أمّا أحدهما فكان لا يتنزّه من البولا٧).

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن منده. انظر: شرح الصدور للسيوطي/ ٢٠٢. ﴿ (٢) يرحب قبره: أي يتَّسع.

<sup>(</sup>٣) اخرجه ابن مندن. انظر: شرح الصدور للسيوطي/٢٠٣.

<sup>(</sup>٤) أخرجه الشيخان. انظر: شرح الصدور للسيوطي/٢١٣.

<sup>(</sup>٥) التنين: نوع من الحيَّات. (٦) أخرجه أحمد، وأبو يعلى. أنظر: شرح الصدور للسيوطي/٢١٤.

<sup>(</sup>٧) لا يتنزُّه من البول: أي لا يستبرىء ولا يتطهُّر منه.

وأمَّا الآخر فكان يمشى بالنميمة»، ثمَّ أخذ جريدة رطبة فشقَّها اثنين فجعل على كلّ قبر واحدة، فقالوا: يا رسول الله لم فعلتَ هذا؟ قال:

«لعله يُخفَّف عنهما مالم ييسا» اهـ(١).

٦ - وعن «ميمونة» - رضى الله عنها - قالت: قال النبي سَيَّيَا :

"ياميمونة تعودي بالله من عذاب القبر، وإن أشد عذاب القبر: الغيبة، والبول» اهـ(٢).

٧ - وعن ابن مسعود - رضى الله عنه - ، عن النبيّ - صلى الله عليه وسلم - قال:

"إنّ الموتى ليعذّبون في قبورهم، حتّى إنّ البهائم لتسمع أصواتهم» اهـ (٣).

٨ - وعن أبي هريرة - رضى الله عنه - قال: كان رسول الله عَيَالِيْ يدعو:

«اللهم إنّى أعوذ بك من عذاب القبر» اهـ(٤).

٩ - وعن عمر بن الخطاب - رضى الله عنه - قال: سمعتُ رسول الله - صلى
 الله عليه وسلم - فوق المنبر وهو يتعوّذ من محمس:

«اللهم إنّى أعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من سوء العمر، وأعوذ بك من فتنة الصدر، وأعوذ بك من عذاب القبر» اهـ(٥).

• ١ - وعن ابن مسعود - رضى الله عنه - قال : كان رسول الله ﷺ إذا أمسى قال :

«أمسينا وأمسى الملك أنه والحمد أنه لا إله إلا الله وحده لا شريك له اللهم إنى أسألك من خير هذه الليلة، وخير ما فيها، وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها، اللهم إنى أعوذ بك من الكسل، والهرم، وسوء الكبر، وفتنة الدنيا، وعذاب القبر» اهراك.

<sup>(</sup>١) أخرجه الشيخان، انظر: شرح الصدور/ ٢١٤-٢١٥.

<sup>(</sup>٢) رواه البيهقي، انظر: شرح الصدور/٢١٥.

<sup>(</sup>٣) رواه الطبراني في الكبير، انظر: شرح الصدور/٢١٦.

<sup>(</sup>٤) رواه الطبراني في الكبير، انظر: المصدر السابق.

<sup>(</sup>٥) أخرجه البيهقي، الظر: عذاب القبر للبيهشي/ ١٥٥.

<sup>(</sup>٦) أخرجه البيهقي، انظر: عذاب القبر للبيهقي/ ١٥٥-١٥٦.

١١ - وعن أنس بن مالك - رضى الله عنه -: أنه النبي عَلَيْ كان يقول في دعائه:

«اللهم إنّى أعوذ بك من العجز، والكسل، والجبن، والبخل، والهرم، وعذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات» اه(١١).

ومن الأخبار التي تفيد أنّ بعض الصحابة كان يخاف عذاب القبير لشدّة هوله، وفظاعته مايلي:

ا - فعن هانىء مولى عثمان بن عفّان - رضى الله عنه - قال: كان عشمان إذا وقف على قبر بكى حتى تبتل لحيته فيقال له: تذكر الجنة، والنار فلا تبكى وتبكى من هذا؟ فيقول: إن رسول الله علي قال:

«إنّ القبر أوّل منازل الآخرة فمن نجا منه فما بعده أيسر منه، ومن لم ينج منه فما بعده أشدّ منه المر(٢).

٧ - وعن ابن عباس - رضى الله عنهما - قال: دخلت على عمر بن الخطاب - رضى الله عنه - حين طُعن، فقلت: أبشر بالجنة يا أمير المؤمنين، أسلمت حين كفر الناس، وجاهدت مع رسول الله علي حين خذله الناس، وقبض رسول الله علي ، وهو عنك راض، ولم يختلف في خلافتك اثنان، وقتلت شهيدًا، فقال: أعد على أفاعدت عليه فقال: والله الذي لا إله غيره لو أنّ لي ما على الأرض من صفراء، وبيضاء، لافتديت به من هول المطلع. . . اه (٣).

هذا وبالله التوفيق، واسألوا الله من فضله فإنه يحب أن يسأل. تمت الخطبة ولله الحمد والشكر..

<sup>(</sup>١) أخرجه البيهقي، انظر: عداب القبر للبيهتي/ ١٦١.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البيهقي، انظر: عذاب القبر للبيهقي/ ١٧٧.

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق،

فتنة والقبر

الخطبة االرابعة والعشرون

#### أولاً: عن فتنة القبر وسؤال الملكين:

ومن يقرأ السنة المطهرة يجد الكثير من الأحاديث الصحيحة التي تثبت فتنة القبر، وسؤال الملكين، وهذا قبس منها:

١ - فعن أنس بن مالك - رضى الله عنه - قال: قال النبي عَلَيْتُ:

«إنّ العبد إذا وضع في قبره، وتولّى عنه أصحابه إنّه ليسمع قرع نعالهم، قال: يأتيه ملكان فيقعدانه فيقو لان له: ما كنتَ تقول في هذا الرجل؟

وعند ابن مردویه: ما كنت تقول في هذا الرجل الذي كان بين أظهر كم الذي يقال له «محمد»؟

قال: فأمّا المؤمن فيقول: أشهد أنّه عبدالله ورسوله، فيقال له: انظر إلى مقعدك من النار قد أبدلك الله به مقعدًا في الجنة، قال النبي على: فيراهما جميعًا». قال قتادة بن دعامة: وذكر لنا أنه يفتح له في قبره سبعون ذراعا ويملأ عليه خضر. «وأمّا الكافر، والمنافق فيقال له: ما كنت تقول في هذا الرجل؟ فيقول: لا أدرى كنت أقول ما يقول الناس، فيقال له: لا دَريّت ولا تَلَيْت، ويُضرب بمطراق من حديد ضربة يصيح صيحة يسمعها من يليه إلا الثقلين» اهد().

٢ - وعن أنس بن مالك - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله ﷺ:

«إنّ هذه الأمّة تُبلى فى قبورها، وإنّ المؤمن إذا وُضع فى قبره أتاه مَلَك فسأله: ما كنتَ تعبد؟ فإن يكن الله هداه قبال: كنتُ أعبد الله، فيقال له: ما كنت تـ عُول، في هذا

<sup>(</sup>١) الثقلان: الجنَّ والإنس.

أخرجه الشيخان من طريق قتادة، انظر: شرح الصدور بشرح حال الموتى والقبور للسيوطى/ ١٥٩.

الرجل؟ فيقول: هو عبدالله ورسوله، فما يُسأل عن شيء بعدها، فيُنطلق به إلى بيت كان له في النار فيُ قال له: هذا بيتك كان لك في النار، ولكن الله عصمك ورحمك فأبدلك به بينا في الجنة، فيقول: دعوني حتى أذهب فأبشر أهلى، فيقال له: اسكن، وإنّ الكافر إذا وضع في قبره أتاه ملك فينهره فيقول له: ما كنت تعبد؟ فيقول: لا أدرى، فيقال له: ما كنت تقول في هذا الرجل؟ فيقول: كنت أقول ما يقول الناس، فيضربونه بمطراق من حديد بين أذنيه فيصبح صبحة يسمعها المخلق غير الثقلين اهد(۱).

٤ - وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله ﷺ:

"إذا قُبر الميّت أتاه ملكان أسودان أزرقان، يقال لأحدهما مُنكر وللآخر نكير فيقو لان له: ما كنت تقول في هذا الرجل؟ فيقول: هو عبدالله ورسوله، أشهد أن لا إله إلا الله، وأنّ «محمدًا» عبده ورسوله. فيقو لان: قد كنّا نعلم أنك تقول هذا، ثمّ يُفْسح له في قبره سبعون ذراعا في سبعين ذراعا، ثمّ يُنُور له في قبره، فيقال له: نَمْ كنوْمة العروس الذي لا يوقظه إلا أحبّ أهله إليه حتى يبعثه الله من مضجعه ذلك.

وإن كان منافقا قال: سمعتُ الناس يقولون فقلتُ مثلهم، لا أدرى، فيقولون: قد كنّا نعلم أنك تقول ذلك، فيقال للأرض التنمى عليه، فتلتئم عليه فتختلف أضلاعه، فلا يزال فيها معذّبا حتى يبعثه الله من مضجعه ذلك» اهـ (٣).

<sup>(</sup>١) انظر: شرح الصدور للسيوطي/ ١٦٠.

<sup>(</sup>٢) انظر: شرح الصدور للسيوطي / ١٦٩٠

<sup>(</sup>٣) انظر: شرح الصدور للسيوطي/ ١٧٦-١٧٧.

#### ثانيا، عن الذين لا يفتنون في قبورهم،

من يقرأ السنة المطهرة يجد الكثير من الأحاديث الصحيحة التي تفيد أن بعض المؤمنين ينجّيهم الله - تعالى - من فتنة القبر (١).

#### وهذا قبس من الأحاديث الواردة في ذلك:

١ - فعن أبى أيوب الأنصاري - رضى الله عنه - قال: قال رسول الله ﷺ:
 «من لقى العدو فصبر حتى يُقتل أو يَغلب، لم يُفتن في قبره» اهـ(٢).

۲ - وعن أبى هريرة - رضى الله عنه - ، عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «من مات مرابطا فى سبيل الله أجرى الله عليه عمله الصالح الذى كان يعمل، وأجرى عليه رزقه، وأمن من الفتانين، ويبعثه الله آمنًا من الفزع» اهر(۳).

٣ - وعن أبي هريرة - رضى الله عنه - قال: قال رسول الله عليه:

«من مات مرابطا في سبيل الله مات شهيدًا، ووكتى فتنة القبر، وغُدِي وريح عليه (١) برزقه من الجنّة » اهد(٥).

٤ - وعن ابن مسعود - رضى الله عنه - قال: من قرأ سورة الملك كلّ ليلة عُصِمَ من فتنة القبر، ومن واظب على قبوله - تعالى -: ﴿ إِنِّي آمَنْتُ بِرَبِّكُمْ فَاسْمَعُونَ ﴾ [يس: ٢٥] سهل الله عليه سؤال منكر ونكير اهـ(٢).

<sup>(</sup>١) انظر في هذا المراجع التالية:

<sup>-</sup> عذاب القبر للبيهقي: ١٣٣-١٤٢،

<sup>-</sup> شرح الصدور بشرح حال الموتي والقبور للسيوطئ؟. ١٩٥-٢٠٠-،

التبصرة في أحوال القبور والدار الأخرة للدكتور محمد محمد محمد سالم محيس.
 (٢) انظر: التبصرة في أحوال القبور والدار الآخرة للدكتور/ محمد محمد سالم محيسن ص٣٦٠.

 <sup>(</sup>٣) انظر: المرجع السابق ص٣٧.

<sup>(</sup>٤) غُدَى؟ بالبناء للمجهول: ما بين صلاة الغداة وطلوع الفجر.

ريح: بالبناء للمجهول: وقته من زوال الشمس إلى الليل.

 <sup>(</sup>٥) أنظر: التبصرة في أحوال القبور والدار الآخرة/ ٣٧.
 انظر: التبصرة في أحوال القبور والدار الآخرة/ ٣٨.

٥ - وعن ابن عمر - رضى الله عنهما - قال: قال رسول الله ﷺ:

«ما من مسلم يموت يوم الجمعة، أو ليلة الجمعة إلا وقاه الله فتنة القبر» اهـ(١).

٣ - وعن جابر بن عبدالله - رضى الله عنهما - قال: قال رسول الله ﷺ:

«من مات يوم الجمعة، أو ليلة الجمعة، أجير من عذاب القبر، وجاء يوم القيامة وعليه طابع الشهداء» اهـ(٢).

٧ - وعن عطاء بن يسار قال: قال رسول الله ﷺ:

«ما من مسلم، أو مسلمة بموت ليلة الجمعة، أو يوم الجمعة إلا وُقى عذاب القبر، وفتنة القبر، ولقى الله ولا حساب عليه، وجاء يوم القيامة ومعه شهود يشهدون له بالحنّة» اهـ(٣).

هذا وبالله التوفيق، واسألوا الله من فضله فإنه يحب أن يسأل. تمت الخطبة ولله الحمد والشكر..

<sup>(</sup>١) انظر: التبصرة في أحوال القبور والدار الأخرة/ ٣٨.

<sup>(</sup>٢) انظر: المرجع السابق.

<sup>(</sup>٣) انظر: المرجع السابق.

## والنجاة من عزوك والقبر

#### الخطبة الخامسة والعشرون

#### أولا: الأشياء التي تكون سببا في نجاة المؤمن من عذاب القبر:

ومن يقرأ السنة المطهرة يجد الكثير من الأحاديث الصحيحة الواردة في هذا الشأن، أقتبس منها الأحاديث الآتية:

١ خعن المقدام بن معد يكرب - رضى الله عنه - قال: قال رسول الله عليه

«للشهيد عندالله - تعالى - ست خصال: يُغفر له في أوّل دفعة من دمه، ويَرى مقعده من الجنة، ويُجار من عذاب القبر، ويأمّنُ من الفزع الأكبر، ويُوضع على رأسه تاجُ الوقار، الياقوتة منه خير من الدنيا وما فيها، ويُزوج اثنتين وسبعين زوجة من الحور العين، ويُشفّع في سبعين من أقاربه اهد(۱).

٢ وعن ابن مسعود - رضى الله عنه - قال: من قرأ تبارك الذى بيده الملك كل ليلة منعه الله بها من عذاب القبن، وكتّا على عهد رسول الله وَ الله المناعة . اهـ(٢).

#### ثانيًا، عن الأشياء التي تنفع المؤمن في قبره،

#### أقتبس منها الأحاديث الآتية:

«إذا مات العبد تبعه ثلاثة فيرجع اثنان ويبقى واحد، يتبعه أهله، وماله، وعمله، فيرجع أهله، وماله، ويبقى عمله الهـ(٣).

<sup>(</sup>١) انظر: التبصرة في أحوال القبور والدار الآخزة للدكتور محمد سالم محيسن/٣٩.

<sup>(</sup>٢) انظر: المرجع السابق ٤٠.

<sup>(</sup>٣) انظر: المرجع السابق ٤٠.

٢ – وعن أبى هريرة – رضى الله عنه – قال: قال رسول الله عنه –

"إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له» اهـ(١).

٣ - وعن أبى هريرة - رضى الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إن مما يلحق المؤمن من حسناته بعد موته: علما نشره، أو ولدًا صالحا ثركه، أو مصحفًا ورثه، أو مسجدًا بناه، أو بيتا لابن السبيل بناه، أو نهرا أجراه، أو صدقة أخرجها من ماله في صحته تلحقه بعد موته» اهر (٢).

٤ - وعن أنس بن مالك - رضى الله عنه - قال: قال رسول الله عنه يا

«سبع يجرى للعبد أجرها بعد موته وهو في قبره: من علّم علْما، أو أجرى نهْراً، أو حفر بئراً، أو غرس نَخُلا، أو بني مسجداً، أو ورّث مصحفا، أو ترك ولدا يستغفر له بعد موته» اهـ(٣).

وعن أبى هريرة - رضى الله عنه - قال: قال رسول الله عَلَيْةِ:

«إنّ الله ليرفع الدّرجة للعبد الصالح في الجنّة فيقول: ياربِّ أنّى لى هذه؟ فيقول: باستغفار ولدك لك» . اهد(٤).

٦ وعن سعد بن عبادة - رضى الله عنه - أنه قال: يا رسول الله إن أمنى ماتت فأى الصدقة أفضل؟ قال: «الماء» فحفر بثرًا وقال: هذه لأمّ سعد. . . اهـ (٥).

٧ - وعن أنس بن مالك - رضى الله عنه - قال: سمعت رسول الله عليه يقول:

«ما من أهل ميت يموت منهم ميت فيتصد قون عنه بعد موته إلا أهداها له جبريل على طبق من نور ثم يقف على شفير القبر فيقول: يا صاحب القبر العميق هذه هدية أهداها إليك أهلك فاقبلها، فتدخل عليه فيفرح بها ويستبشر، ويحزن جيرانه الذين لا يهدى إليهم شيء» اهرانه .

<sup>(</sup>١) انظر: التبصرة في أحوال القبور والدار الآخرة للدكتور محمد سالم محبسن.

<sup>(</sup>٢) انظر: المرجع السابق. (٣) انظر: المرجع السابق.

<sup>(</sup>٤) انظر: المرجع السابق. (٥) انظر: المرجع السابق.

<sup>(</sup>٦) انظر: المرجع السابق.

٨ - وعن أنس بن مالك - رضى الله عنه - قال: جاء رجل إلى النبى على الله عنه الله ع

٩ - وعن أبى هريرة - رضى الله عنه - قال: قال رسول الله علية:

«مَنْ حج عن ميت فللذي حج عنه مثل أجره» اه-(٢).

١٠ \_ وعن «عائشة» أمَّ المؤمنين - رضى الله عنها - قالت: من مات وعليه صيام صام عنه وليه . . . اهـ (٣).

#### ثالثًا: الأحاديث التي تدلُّ على عرض مقعد الميَّت عليه:

١ - فعن ابن عمر - رضى الله عنهما -: أن رسول الله على قال:

«إنّ أحدكم إذا مات عُرض عليه مقعده بالغداة والعشى : إنّ كان من أهل الجنّة فمن أهل الجنّة فمن أهل الجنّة، وإن كان من أهل النار فمن أهل النار، يقال: هذا مقعدك حتّى يبعثك الله إليه يوم القيامة» اهـ(٤).

٢ - وعن ابن عمر - رضى الله عنهما - قال: قال رسول الله علي :

«إنّ الرجل ليُعرض عليه مقعده من الجنة والنار غُدُّوة وعشية في قبره» اهـ(٥).

٣ ـ وعن ابن مسعود - رضى الله عنه - قال: أرواح آل فرعون فى أجواف طير
 سـود فيعرضون على النار كلّ يوم مرتّبين، فيقال لهم: هذه داركم، فذلك قوله
 - تعالى - : ﴿ النَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُواً وَعَشِيًّا ﴾ [غافر:٤٦] (١).

هذا وبالله التوفيق، واسألوا الله من فضله فإنه يحبُّ أن يسأل.

تمت الخطبة ولله الحمد والشكر..

<sup>(</sup>١) انظر: التبصرة في أحوال القبور والدار الآخرة للدكتور محمد سالم محيسن.

<sup>(</sup>٢) انظر: المرجع السابق. (٣) انظر: المرجع السابق.

<sup>(</sup>٤) انظر: المرجع السابق. (٥) انظر: المرجع السابق.

<sup>(</sup>٦) انظر: المرجع السابق.

## مقر اللأرواع وأحوال الموي في قبورهم

#### الخطبة السادسة والعشرون

#### أولا: الأحاديث الواردة عن مقر الأرواح بعد الموت،

١ - عن ابن مسعود - رضى الله عنه - قال: قال رسول الله عنه - الله عنه عنه الله عنه عنه الله عنه عنه عنه عنه عنه الله عنه ع

أرواح الشهداء عندالله - تعالى - في حواصل طير خضر تسرح في أنهار الجنة
 حيث شاءت، ثم تأوى إلى قناديل تحت العرش اهر(١).

٢ - وعن ابن عباس - رضى الله عنهما -: أنَّ النبيِّ عَلَيْكُمُ قال:

الما أصيب أصحابكم بأحد جعل الله أرواحهم في أجواف طير خضر ترد أنهار الجنّة تأكل من ثمارها، وتأوى إلى قناديل من ذهب معلقة في ظلّ العرش» اهـ(٢).

" - وعن أم كبيشة بنت المعرور قبالت: دخل علينا النبي الشير في سألناه عن هذه الأرواح فوصفها صفة لكنه أبكى أهل البيت فقال: "إنّ أرواح المؤمنين في حواصل طير خضر ترعى في الجنّة، وتأكل من الجنّة، وتشرب من مياهها، وتأوى إلى قناديل من ذهب تحت العرش يقولون: ربّنا ألحق بنا إخواننا، وآتنا ما وعدتنا، وإنّ أرواح الكفار في حواصل طير سود تأكل من النار، وتشرب من النار، وتأوى إلى جُحْر في النار يقولون: ربنا لا تلحق بنا إخواننا، ولا تؤتنا ما وعدتنا » اهر (٢).

#### ثانيًا؛ الأمور التي تحبس الروح عن مقامها الكريم؛

وقد ورد في ذلك أحاديث صحيحة ، أقتبس منها ما يلي :

١ - فعن أبى هريرة - رضى الله عنه - قال: قال رسول الله ﷺ:
 لانفس المؤمن معلقة بدينه حتى يُقضَى عنه الهـ(١).

<sup>(</sup>١) انظر: التبصرة في أحوال القبور والدار الآخرة للدكتور محمد سالم محيسن.

<sup>(</sup>٢) انظر: المرجع السابق. (٣) انظر: المرجع السابق. (٤) انظر: العرجع السابق.

٢ - وعن أنس بن مالك - رضى الله عنه - قال: كمنّا عند النبي ﷺ وأُتِي برجل يُصلّى عليه فقال:
 يُصلّى عليه فقال: «هل على صاحبكم دين؟» قالوا: نعم قال:

«فما ينفعكم أن يُصلّى على رجل روحه مرتهن في قبره لا يصعد روحه إلى السماء؟ فلو ضمن رجل دَيْنَه قمتُ فصلّيتُ عليه فإن صلاتي تنفعه (١).

#### ثالثًا: أحوال الموتى في قبورهم:

وقد ورد في ذلك الأحاديث والأخبار أقتبس منها مايلي:

ا - عن ابن عمر - رضى الله عنهما - قال: قيال رسول الله على اليس على أهل لا إله إلا الله وحشة عند الموت، ولا في قبورهم، ولا في نشورهم» اهر(٢).

٢ - وعن أنس بن مالك - رضى الله عنه -: أنّ النبى ﷺ قال: «الأنبياء أحياء في قبورهم يصلّون» اهـ(٣).

#### رابعًا: معرفة الموتى لزوارهم ورؤيتهم لهم:

وقد ورد في ذلك عدد من الأحاديث والأخبار أقتبس منها مايلي:

ا - عن عائشة أمِّ المؤمنين - رضى الله عنها - قالت: قال رسول الله ﷺ: «ما من رجل يزور قبر أخيه، ويجلس عنده إلا استأنس وردّ عليه حتّى يقوم المراك).

٢ - وعن ابن عباس - رضى الله عنهما - قال: قال رسول الله ﷺ:

«ما من أحد يمر بقبر أخيه المؤمن، كان يعرفه في الدنيا فيسلّم عليه إلا عرفه ورد عليه السلام» اهر (٥).

٣- وعن أبي هريرة - رضى الله عنه -، عن النبي ﷺ أنّه وقف على مصعب ابن عمير حين رجع من أحد فوقف عليه وعلى أصحابه فقال:

«أشهد أنكم أحياء عندالله، فزوروهم وسلموا عليهم، فوالذي نفسي بيده لا يُسلّم عليهم أحد إلا ردّوا عليه إلى يوم القيامة » اهر(٢).

<sup>(</sup>١) انظر: التبصرة في أحوال القبور والدار الأخرة للدكتور محمد سالم محيسن.

<sup>(</sup>٢) انظر: المصدر السابق. (٣) انظر: المصدر السابق. (٤) انظر: المصدر السابق.

<sup>(</sup>٥) انظر: المصدر السابق. (٦) انظر: المصدر السابق،

#### خامسًا: الأمور التي يتأذى بها الميت هي قبره:

وقد ورد في ذلك عدد من الأحاديث أقتبس منها مايلي:

١ \_ فعن عائشة أمِّ المؤمنين - رضي الله عنها -: أنَّ النبيِّ عَلَيْهِ قال:

«إنّ الميت يؤذيه في قبره ما يؤذيه في بيته» (١) .

٧ \_ وعن ابن عمر - رضى الله عنهما - قال: قال رسول الله عَلَيْهِ:

«اذكروا محاسن موتاكم، وكفّوا عن مساويهم» اهـ (٢).

٣ \_ وعن عائشة أمَّ المؤمنين - رضى الله عنها - قالت: سمعتُ رسول الله عَنها عنها - قالت: سمعتُ رسول الله عَنْها يقول: «لا تذكروا موتاكم إلا بخير إن يكونوا من أهل الجنة تأثموا، وإن يكونوا من أهل النار فحسبهم ما هم فيه اهـ (٣).

٤ \_ وعن ابن مسعود - رضى الله عنه - أنّه رأى نسوة في جنازة فقال: ارْجِعْن مأزورات غير مأجورات، إنكن لتفتن الأحياء، وتؤذين الأموات. . . اهـ(٤).

وعن عمارة بن حزم - رضى الله عنه - قال: رآنى رسول الله عنه جالسًا على قبر فقال: «أنزل من على القبر، لا تؤذى صاحب القبر ولا يؤذيك» اهراً أن القبر، لا تؤذى صاحب القبر ولا يؤذيك

هذا وبالله التوفيق، واسألوا الله من فضله فإنه يحبُّ أن يسأل.

تمت الخطبة ولله الحمد والشكر..

<sup>(</sup>١) انظر: التبصرة في أحوال القبور والدار الآخرة للدكتور محمد سالم محيسن.

<sup>(</sup>٢) انظر: المصدر السابق. (٣) انظر: المصدر السابق.

<sup>(</sup>٤) انظر: المصدر السابق. (٥) انظر: المصدر السابق.

### مهير والأجساو

#### الخطبة السابعة والعشرون

أولا: الميت يبلى ويأكله التراب، إلا عجب الذنب(١). ما عدا الأنبيساء، والشهداء، فإنّ الأرض لا تأكل أجسادهم:

وقد ورد في ذلك الأحاديث أقتبس منها ما يلي :

١ - فعن أبي هريرة - رضى الله عنه - قال: قال رسول الله عَلَيْنَا:

«ليس من الإنسان شيء إلا يَبْلي إلا عظم واحدوهو: عجب الذَّنب ومنه يركّب الخلق يوم القيامة» اهـ(٢).

٢ - وعن أوس بن أوس قال: قال رسول الله ﷺ:

"إنّ أفضل أيامكم يوم الجمعة: فيه خُلق آدم، وفيه قُبض، وفيه النّفُخة، وفيه السّعْقة، فأكثر وا على من الصلاة فيه فإنّ صلّاتكم معروضة على "قالوا يا رسول الله وكيف تُعرض صلاتنا عليك وقد أرمنت؟ فقال: "إنّ الله – عزّ وجل – حرَّم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء " اه (").

#### ثانياً: عن الحشر وما فيه من نعيم، وأهوال:

وقد جاء في إثبات الحشر، وأنبه لا ريب فيه: القرآن الكريم، والسّنة المطهرة وهذا قبس منهما:

#### فمن القرآن؛

١ - قول الله - تعالىٰ -: ﴿ يَوْمَ نَحْشُرُ الْمُتَقِينَ إِلَى الرَّحْمَٰنِ وَفْدًا ﴿ إِنْ وَنَسُوقُ الْمُجْرِمِينَ إِلَىٰ جَهَنَّمَ وِرْدًا ﴿ إِنْ ﴾ [مريم: ٨٥-٨٦].

 <sup>(</sup>١) عجب الذُّنب: جزء لطيف في اصل الصُّلُب، وقيل: هنر رأس العُصْعُص مثل حبَّة خردل.

<sup>(</sup>٢) انظر: التبصرة عن أحوال القبور والدار الآخرة للدكتور محمد سالم محيسن.

<sup>(</sup>٣) انظر: المصدر السابق.

٢ - وقول الله - تعالى -: ﴿ يَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ وَنَحْشُرُ الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذَ زُرْقًا ﴾

[4:1.1]

٣ - وقول الله - تعالى -: ﴿ وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلْذَينَ أَشْرَكُوا مَكَانَكُمْ أَنْتُمْ وَشُرَكَاؤُكُمْ ﴾ [يونس:٢٨].

٤ - وقول الله - تعالى -: ﴿ وَمَن يَهْدِ اللهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ وَمَن يُضْلُلْ فَلَن تَجدَ لَهُمْ أَوْلِياءَ مِن دُونِهِ وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقَيَامَةَ عَلَىٰ وُجُوهِهِمْ عُمْيًا وَبُكْمًا وَصُمًّا مَّأُواهُمْ جَهَنَمُ كُلَما خَبَتْ زِدْنَاهُمْ سَعِيرًا ﴿ إِنَّ فَلَكَ جَزَاؤُهُم بِأَنَّهُمْ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا وَقَالُوا أَئِدًا كُنَّا عِظَامًا وَرُفَاتًا أَئِنَا لَمُنْعُوثُونَ خَلْقًا جَديدًا ﴿ إِنَ الإسراه: ٩٧ - ٩٨].

٥ - وقوله - تعالى -:

﴿ وَيُوْمَ يُحْشُرُ أَعْدَاءُ اللَّهِ إِلَى النَّارِ فَهُمْ يُوزَعُونَ ﴾ [نصلت:١٩].

#### ومن السنة المطهرة الأحاديث الأتية،

ا - فعن «عائشة» أمِّ المؤمنين - رضى الله عنها - قالت: سمعت رسول الله عنها نقول: «يُحُشر الناسُ حُفَاة عُراة غُرلا»، قالت «عائشة»: فقلتُ: الرجال والنساء جميعا ينظر بعضهم إلى بعض؟ قال: «الأمر أشدّ من أنْ يُهِمّهم ذلك» اهر(١٠).

٢ - وعن سهل بن سعد - رضى الله عنه - قال: قال رسول الله عليه:

«يُحْشر الناسُ يوم القيامة على أرض بيضاء عَفْراء كقرصة النقى(٢) ليس فيها علم لأحد» اهر(٢).

٣ - وعن أبى هريرة - رضى الله عنه - قال: قال رسول الله ﷺ: «يحشر الناس يوم القيامة ثلاثة أصناف: صنفا مشاة وصنفا ركبانا وصنفا على وجوههم»، قيل: يا رسول الله، وكيف يمشون على وجوههم؟

<sup>(</sup>١) انظر: التبصرة في أحوال القبور والدار الآخر للدكتور محمد سالم محيس.

<sup>(</sup>٢) العفراء: البيضاء، كقرصة النَّقيِّ: الخبر الأبيض.

<sup>(</sup>٣) انظر: المرجع السابق.

قال: «إنّ الذي أمشاهم على أقدامهم قادر على أن يمشيسهم على وجوههم، أما إنّهم يتقون بوجوههم كل حدّب(١) وشوك الهر(٢).

أوعن عقبة بن عامر - رضى الله عنه - قال: سمعت رسول الله تشفيقول:
 قتدنو الشمس من الأرض فيعرق الناس:

١ - فمن الناس من يبلغ عرقه عقبه. ٢ - ومنهم من يبلغ نصف الساق.

٣- ومنهم من يبلغ إلى ركبتيه. ٤ - ومنهم من يبلغ إلى العجز.

٥- ومنهم من يبلغ الخاصرة. ٢ - ومنهم من يبلغ منكبيه.

٧ - ومنهم من يبلغ عنقه.

٨-ومنهم من يبلغ وسطه، وأشار بيده ألجمها فاه، رأيت رسول الله ﷺ في في شير هكذا.

ومنهم من يغطيه عرقه"، وضرب بيده وأشار ومَرَّيده فوق رأسه من غير أن يصيب الرأس دَورُ راحتيه يمينا وشمالا" اهـ(٣).

• - وعن عبدالله بن عمرو بن العاص - رضى الله عنهما -، عن النبي وَالْفِقَال:

«تجتمعون بوم القيامة: فيقال: أين فقراء هذه الأمة ومساكينها؟ فيقومون، فيقال لهم: ماذا عملتم؟ فيقولون: ربنا ابتليتنا فصبرنا، ووليْت الأموال، والسلطان غيرنا، فيقول الله -عزّ وجلّ: صدقتم، قال: فيدخلون الجنّة، وتبقى شدّة الحساب على ذوى الأموال والسلطان، قالوا: فأين المؤمنون يومشذ؟ قال: «توضع لهم كراسي من نور، ويظلّل عليهم الغمام، ويكون ذلك اليوم أقصر على المؤمنين من ساعة من نهار الهرنا).

هذا وبالله التوفيق، واسألوا الله من فضله فإنه يحبُّ أن يسأل.

تمت الخطبة ولله الحمد والشكر..

<sup>(</sup>١) الحَدَبُ بفتحتين: الغليظ المرتفع من الأرض.

<sup>(</sup>٢) انظر: التبصرة في أحوال القبور والدار الآخرة للذكتور محمد سالم محيسن.

<sup>(</sup>٣) انظر: المصدر السابق.

<sup>(</sup>٤) انظر: المصدر السابق،

## ولمرود ووقعسا

### الخطبة الثامنة والعشرون

### أولاءالصراطء

اعلم أخى المسلم أنّ الصراط: جسر كالقنطرة يُضربُ على النار بعد أن ينتهى الناس من الموقف ويُأمر الناس بالمرور عليه: فأهل النار ، والعياذ بالله - تعالى - يقعون في النار ولا يجتازون الصراط.

وأهل الجنة -جمعلني الله - تعالى - منهم- يمرّون على الصراط بسلام حمتى يصلون إلى الجنّة.

والصراط من المغيّبات التي يجب الإيمان بها إيمانا جازما، ومن ينكره، أو يشكّ فيه فهو كافر، والعياذ بالله - تعالى -.

والمراد بالصراط: طريق الله المستقيم.

وهذا قبس من الأحاديث الدالة على أنّ الصراط حقيقة واقعة يوم القيامة:

١ – فعن أبي هويرة، وحذيفة – رضي الله عنهما – قالاً: قال رسول اللَّهُ عَلِيْهُ :

"بجمع الله - تبارك وتعالى - الناس يوم القيامة فيقوم المؤمنون حتى تُزلف لهم الجنة (١) .فيأتون «آدم» فيقولون: يا أبانا استفتح لنا الجنة، فيقول: وهل أخرجكم من الجنة إلا خطيئة أبيكم آدم لست بصاحب ذلك، اذهبوا إلى ابنى «إبراهيم» خليل الله، فيقول «إبراهيم» - عليه السلام -: لست بصاحب ذلك، اعمدوا إلى «موسى» - عليه السلام - الذي كلمه الله تكليما، فيأتون «موسى» فيقول: لست بصاحب ذلك، أذهبوا إلى «عيسى» - عليه السلام - كلمة الله وروحه، فيقول «عيسى»: لست بصاحب

<sup>(</sup>۱) ای تقرب منهم فیرونها.

ذلك، فيأتون «محمدًا» على فيقوم فيُؤذن له(١). وترسل الأمانة، والرّحم فتقومان على جنبتى الصراط يمينا وشمالا(٢) فيمر أولكم كالبَرْق» قلت : بابى انت وأمى أي شيء كمر البرق؟ قال: « ألم تروا إلى البرق كيف يمر ويرجع في طرفة عين، ثم كمر الريح، ثم كمر الطير، وشد الرجال تجرى بهم أعمالهم (٣) ونبيكم قائم على الصراط يقول: يارب سلم سلم، حتى تعجز أعمال العباد حتى يجيء الرجل فلا يستطيع السير إلا زَحْفا، وفي حافتي الصراط كلاليب معلقة مأمورة بأخذ مَنْ أمرت به، فمخدوش ناج، ومَكْدوس في النار، والذي نفس أبي هريرة بيده إن قعر جهنم لسبعون خريفًا». اه (٤).

#### ثانيًا: الحساب وما فيه من تكريم وإهانة:

اعلم أخى المسلم أنّ الحساب من المغيّبات التي يجب الإيمان بها ومن ينكر الحساب، أو يشك فيه، فهو كافرً – والعياذ بالله – تعالى – .

وقد جاء في إثبات الحساب وأنه لا ريب فيه: القرآن الكريم والسّنة المطهرة.

#### فمن القرآن الكريم،

١ - قول الله - تعالى -: ﴿ وَقَالَ مُوسَىٰ إِنِّي عُذْتُ بِرَبِّي وَرَبِّكُم مَن كُلِّ مُتَكَبِّر لِأَ يُؤْمنُ بِيَوْم الْحسَابِ ﴾ [خافر:٢٧].

٢ - وقول الله - تعالى -: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَضِلُونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا نَسُوا يَوْمَ الْحِسَابِ ﴾ [ص: ٢٦].

٣ - وقول الله – تعالى - :

﴿ إِنَّ إِلَيْنَا إِيَابِهُمْ ﴿ فَيْ قُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا حِسَابُهُمْ ﴿ إِنَّ إِلَيْنَا إِيَابُهُمْ وَ ٢٠-٢٦]

<sup>(</sup>١) أي: في طلب الشقاعة، فيشفّعه الله تعالى.

 <sup>(</sup>٢) أي: تقوم الأمانة، والرّحم في صورة شخصين، فتقفان على حافتي الصراط تشهدان لمن قام بحقسهما، وتشهدان على من لم يقم بحقهما، وذلك لعظم أمرها.

<sup>(</sup>٣) أي: مثل الرجال في عَدُوهم، وسرعة جريهم.

<sup>(</sup>٤) أيَّ: مَنَّ ٱلقِّي في النَّار لا يبلغُ قعرها إلاَّ بعد سُبعين سنة، انظر: التبصرة في أحوال القبور والدار الآخرة.

#### ومن السنة المطهرة الأحاديث الآتية،

١ - فعن معاذبن جبل - رضى الله عنه - قال: قال رسول الله عَلَيْكِيُّ

«لن تزول قدما عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع خصال: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن علمه ماذا عمل به» اهد(١).

٢ - وعن أبي هريرة - رضى الله عنه - ، عن رسول الله عَيْكُ أنَّه قال:

«المفلس من أمّتى من يأتى يوم القيامة بصلاة، وصيام، وزكاة، ويأتى وقد شتم هذا، وضرب هذا، فيعطى هذا من حسناته، وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته قبل أن يُقضى ما عليه أُخذَ من خطاياهم فطرحت عليه، ثمّ طرح في النار» اهـ(٢).

٣ - وعن أبى هريرة - رضى الله عنه - قال: قرأ رسول الله عَلَيْنَهُ: هذه الآية: ﴿ يَوْمَنِذُ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا ﴾ [الزازاة: ٤].

قال: «أتدرون ما أخبارها؟» قالوا: الله ورسوله أعلم، قال: «أخبارها أن تشهد على كلّ عَبْدوأمَة بما عمل على ظهرها، تقول: عمل كذا وكذا». اهـ(٣).

ثالثًا؛ عن الذين يشهدون على الإنسان يوم القيامة:

وقد جاء في ذلك الكثير من الآيات القرآنية ، والأحاديث النبوية أقتبس منها ما يأتى: فمن القرآن الكريم:

١ - قول الله - تعالى -: ﴿ أَوْ لَمْ يَكُفْ بِرَبِّكَ أَنَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ ﴾

[نصلت:٥٣]

٢ - وقول الله - تعالى -: ﴿ وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِم مِنْ أَنفُسِهِمْ وَجِئْنَا
 بك شَهيدًا عَلَىٰ هَوُلاء ﴾ [النحل:٨٩].

<sup>(</sup>١) انظر: التبصرة في أحوال القبور والدار الأخرة.

<sup>(</sup>٢) انظر: المصدر السابق.

<sup>(</sup>٣) انظر: المصدر السابق.

٣ - وقول الله - تعالى -: ﴿ وَوُضِعَ الْكِتَابُ رَجِيءَ بِالنَّبِيَينَ وَالشُّهَدَاءِ وَقُضِيَ بَيْنَهُم
 بالْحَقّ وَهُمْ لا يُظْلَمُونَ ﴾ [الزمر:٦٩].

عَلَى النَّه - تعالى -: ﴿ وَكَذَاكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ
 وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا ﴾ [البقرة:١٤٣].

وقول الله - تعالى -: ﴿ يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ أَلْسِنتُهُمْ وَأَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم بِمَا كَانُوا
 يَعْمَلُونَ ﴾ [النور:٢٤].

٣ - وقول الله - تعالى -: ﴿ الْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَىٰ أَفْوَاهِهِمْ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ
 أَرْجُلُهُم بِمَا كَانُوا يَكْسبُونَ ﴾ [يس:٦٥].

٧ - وقول الله - تعالى -: ﴿حَتَّىٰ إِذَا مَا جَاءُوهَا شَهِدَ عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ وَأَبْصَارُهُمْ
 وَجُلُودُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴾ [نصلت: ٢٠].

٨ - وقول الله - تعالى -: ﴿ وَجَاءَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَعْهَا سَائِقٌ وَشَهِيدٌ ﴾ [ق:٢١].

ومن السنة المطهرة الحديث التالي،

فعن أنس بن مالك - رضى الله عنه - قال: كنا عند رسول الله عِلَيْ فضحك فقال:

«هل تدرون مم أضحك؟ »قلنا: الله ورسوله أعلم، قال: «من مخاطبة العبدربه فيقول: يارب ألم تجرنى من الظلم، يقول: بلى فيقول: إنّى لا أجيز اليوم على نفسى شاهداً إلا منّى، فيقول: كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا، والكرام الكاتبين شهودًا، قال: فيختم على فيه، ويقول لأركانه انطقى، فتنطق أعماله، ثم يُخلّى بينه وبين الكلام فيقول: بُعُدًا لكن وسُحْقًا فعنكن كنت أناضل » اهد(١).

هذا وبالله التَّوفيق، واسألوا الله من فضله فإنه يحبُّ أن يسأل.

تمت الخطبة ولله الحمد والشكر..

<sup>(</sup>١) انظر: التبصرة في أحوال القبور والدار الآخرة.

### ولشفاعة

#### الخطبة التاسعة والعشرون

شفاعة نبينا «محمد » ﷺ ثم النبيين عليهم السلام، والشهداء، والعلماء، وسائر المؤمنين.

اعلم أخى المسلم أن الشفاعة: هى الالتجاء إلى الله - تعالى - فى أن يعفو عن بعض العصاة الموحدين، ويدخلهم الجنة برحمت. أو فى إكرام بعض المؤمنين بشفاعة نبينا محمد ولله في فيدخلهم الله - تعالى - الجنة بغير حساب.

#### والشفاعة تكون على أنواع:

النوع الأول: الشفاعة العظمى وهي خاصة بنبينا «محمد» ﷺ.

النوع الثاني: شفاعة الأنبياء - عليهم الصلاة والسلام -.

النوع الثالث: شفاعة الشهداء - رحمهم الله - تعالى -.

النوع الرابع: شفاعة العلماء - رحمهم الله - تعالى -.

النوع الخامس: شفاعة المؤمنين - رحمهم الله - تعالى -.

وكلّ هذه الأنواع لا تكون إلا بإذن الله - سبحانه وتعالى -، والشفاعة ثابتة بالكتاب، والسنة، والإجماع.

#### وهذا قبس من نصوص القرآنُ الواردة في الشفاعة،

١ - قال الله - تعالى - : ﴿ مَن ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِندَهُ إِلاَّ بِإِذْنِهِ ﴾ [البقرة: ٢٥٥].

٢ - وقال الله - تعالى -: ﴿ يَوْمَئِذَ لِا َّ تَنفَعُ الشَّفَاعَةُ إِلاَّ مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحْمَنُ ﴾ [طه:١٠٩].

٣ - وقال الله - تعالى -: ﴿ وَلا تُنفَعُ الشُّفَاعَةُ عِندُهُ إِلاَّ لِمَنْ أَذِنَ لَهُ ﴾ [سبا:٢٣].

٤ - وقال الله - تعالى -: ﴿ وَلا يَشْفُعُونَ إِلاَّ لِمَن ارْتَضَىٰ ﴾ [الانبياء:٢٨].

#### وهذا قبس من الأحاديث الواردة في شفاعة نبينا محمد عَلَيْهُمْ

١ - فعن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه -، عن النبي - صلى الله عليه وسلم- أنّه قال: «أنا سيّد ولد «آدم» يوم القيامة و لا فخر، وبيدى لواء الحمد و لا فخر، وما من نبي يومئذ «آدم» فمن سواه إلا تحت لوائعي، وأنا أوّل من تنشق عنه الأرض و لا فخر، قال: فيفزع الناس فزعات، فيأتون «آدم» - عليه السلام- فيقولون: أنت أبونا فاشفع لنا إلى ربك علي قول: إنَّى أذنبتُ ذنبا أُهبطتُ منه إلى الأرض(١). ولكن أئتوا «نوحًا» فيأتون «نوحًا» - عليه السلام - فيقولَ: إنّى دعوت على أهل الأرض دعوة فأهلكو (٢٠). ولكن اذهبوا إلى «إبراهيم» فيأتون «إبرهيم» - عليه السلام - فيقول: إنّى كذبت أثلاث كذبات (٣) . ولكن أثتوا «موسى» في أتون «موسى» - عليه السلام - فيقول: إنّى قنلت نفسًا. ولكن اثتوا «عيسى» فيأتون «عيسى» - عليه السلام - فيقول: إنّى عُبدُتُ من دون الله، ولكن ائتوا «محمدًا» ﷺ فيأتونني فأنطلق معهم »

قال أنس فكأنّى أنظر إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال:

«فآخذ حلقة باب الجنة فأقعقعها فيقال: من هذا؟ فيقال: «محمد» فيفتحون لي ويرحبون فيقولون مرحبًا فأخر ساجدًا فيلهمني الله من الثناء والحمد، فيقال لي: ارفع رأسك سُلُ تُعْط، واشفع تشفع، وقل يُسمع لقولك، وهو المقام المحمود الذي قال الله عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودًا ١١هـ (١٠).

٢ - وعن عبدالرحمن بن أبي عمقيل - رضى الله عنه - قال: انطلقت في وَفْد إلى رسول الله ﷺ فأتيناه فأنخنا بالباب وما في الناس أبغض إلينا من رجل نلج عليه فما خرجنا حتى ما كان في الناس أحبَّ إلينا من رجل دُخلَ عليه فقال قائل منّا: يا رسول الله ألا سألت ربك مُلكا كملك «سليمان»؟ فضحك ثمّ قال: «فلعل لصاحبكم عند الله أفضل من مُلك «سليمان» إنّ الله لم يبعث نبيًّا إلاّ أعطاه دَعُوة: منهم من اتخذها دُنيا

 <sup>(</sup>١) الذنب: هو الأكل من الشجرة المذكورة في القرآن.
 (٢) وهى قوله تعالى: ﴿ رُبِّ لا تَلْرُ عَلَى الأَرْضِ مِن الْكَافِرِينَ دَيَّارًا﴾ (نوح/ ٢٦).

<sup>(</sup>٣) وهنَّ قوله: إني سقيم وقوله: بل فعله كبيرهم هذا وقوله لامرأته: إن سألك الجبَّار فقولي: إنك أختي.

<sup>(</sup>٤) انظر: التبصرة في أحوال القبور والدار الآخرة.

عاء ما (١). ومنهم من دعابها على قومه إذ عصوه فأهلكوا بها (٢). وإن الله أعطاني دعوه فاختبأتها عند ربي شفاعة لأمتى يوم القيامة » اهـ (٣).

وهذا قبس من الأحاديث الواردة في شفاعة: الأنبياء، والشهداء، والعلماء، والمؤمنين، بإذن الله - تعالى -:

١ - فعن عثمان - رضى الله عنه - قال: قال النبي عَلَيْتُونَ :

«يشفع يوم القيامة ثلاثة: الأنبياء، ثم العلماء، ثم الشهداء» (٤).

«إنّ من أمَّتى من يَشْفع للفئام (٥) ومنهم من يشفع للقبيلة، ومنهم من يشفع للعصبة، ومنهم من يشفع للرجل حتى يدخل الجنة» (٦).

٣ – وعن أبي الدرداء – رضى الله عنه – أنَّ النبي ﷺ قال:

"يُشَفَّعُ الشهيدُ في سبعين من أهل بيته » اهـ(٧).

٤ - وعن الحسن البصرى - رحمه الله - تعالى - ، عن النبى - صلى الله عليه وسلم - أنّه قال :

«يَشْفع عثمان بن عفان يوم القيامة في مثل: ربيعة، ومضر» اهـ(^). هذا وبالله التوفيق، واسألوا الله من فضله فإنه يحبّ أن يسأل.

تمت الخطبة ولله الحمد والشكر . .

<sup>(</sup>١) مثل نبي الله اسليمان، حيث قال: ﴿وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي﴾ [ص: ٢٥]. .

<sup>(</sup>٢) مثل نبيَّ الله انوح؛ حيث قال: ﴿ربُّ لا تَذَرَ عَلَى الأَرْضَ مِنَ الْكَافِرِينَ دَيَارًا﴾ [نوح:٢٦].

<sup>(</sup>٣) انظر: التبصرة في أحوال القبور والدار الآخرة.

<sup>(</sup>٤) انظر: المصدر السابق.

<sup>(</sup>٥) الفنام: الجماعة الكثيرة، والقبيلة أقلُّ منها، والعصبة أقلُّ من القبيلة.

<sup>(</sup>٦) انظر: المصدر السابق.

<sup>(</sup>٧) انظر: المصدر السابق.

<sup>(</sup>٨) انظر: المصدر السابق،

## والمرود ووالعساك

#### الخطبة الثلاثون

#### Fig. 12 manger to represent the contract of

#### أولا: الكوثر، وصفاته:

الكوثر: نهر يجرى في الجنة من غير شقّ، حافّتاه: قباء اللؤلؤ، وتربته مسك أزفر، وحصباؤه اللؤلؤ، وماؤه أحلى من العسل، وأبيض من الثلج، عرضه وطوله ما بين المشرق والمغرب، لا يشرب منه أحد فيظمأ أبدًا. وهو يصبّ بميزابين في حوض النبي عليه أسأل الله - عز وجلّ - أن يمن علينا ويكرمنا بالشّرب منه إنه سميع مجيب. والكوثر من الأشياء التي اختص الله بها نبينا «محمداً» عليه يوم القيامة.

والكوثر من المغيبات، ومن ينكره، أو يشكُّ فيه فهو كافر.

والكوثر جاء في إثباته القرآن الكريم، والسنة المطهرة.

#### فمن القرآن الكريم،

سورة كاملة تسمّى سورة الكوثر.

#### ومن السنة المطهرة الأحاديث الأتية،

١ - فعن أنس بن مالك - رضى الله عنه -: أنه قرأ هذه الآية: ﴿ إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكُوثُولَ ﴾ فقال: قال رسول الله ﷺ: "أعطيتُ الكوثـر فإذا هو نَهُـر فى الجنة يجرى ولم يشق شقا، وإذا حافتاه قباب اللؤلؤ، فضربت بيدى إلى تربته فإذا هو مسكة زفرة، وإذا حصباؤه اللؤلؤ، اهـ(١).

٢ - وعن أنس بن مالك - رضى الله عنه - قال: أغفى رسول الله عليه إغفاءة فرفع رأسه متبسما فقال: «إنه نزلت على آنفا سورة فقر أ: بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر حتى ختمها، وقال: هل تدرون ما الكوثر؟» قالوا: الله ورسوله أعلم، قال:

<sup>(</sup>١) انظر: التبصرة في أحوال القبور والدار الأخرة.

«هو نَهْر أعطانيه ربّى في الجنّة عليه خير كثير ترده أمّتى يـوم القيامة، آنيته عدد الكواكب، يَخْتلجُ العبد منهم فأقول: يارب إنّه من أمّتى، فيقال: لا تدرى ما أحدث بعدك» اهـ(١١).

٣ - وعن ابن عمر - رضى الله عنهما -: أنَّ رسول الله عَلَيْ قال:

«الكوثر نهر في الجنّة حافّتاه من ذهب، ومجراه على الدرّ والياقوت، تربته أطيب من المسك، وماؤه أحْلي من العسل، وأبيض من الثلج» اهـ(٢).

#### ثانيًا: الحوض المورود وما جاء في وصفه:

الحـوض المورود: لكل نبـي حوض تشـرب منه أمتـه: مـاؤه أبيض من اللّبن، . وأحلى من العسل، تشرب منه الأمّة المحمدية قبل دخول الجنة.

وهذا قبس من الأحاديث الواردة في الحوض سعته، عرضه، وصفة شرابه:

١ - فعن أنس - رضى الله عنه -: أنّ رسول الله ﷺ قال: «إنّ قَدْر حوضى كما بين أيْلَة وصنعاء من اليمن إنّ فيه من الأباريق كعدد نجوم السماء ١ هـ(٣).

٢ - وعن سهل بن سعد - رضى الله عنه -: أنَّ رسول الله عَلَيْ قال:

«أنا فرطكم على الحوض، من مرّ على شرب، ومن شرب لم يظمأ أبداً، ليردن على أقوام أعرفهم ويعرفوني شمّ يُحال بيني وبينهم، فأقول: إنهم منّى -أى من أمّتى - فيقال: لا تدرى ما أحدثوا بعدك، فأقول: سُحُقا سحقا لمن غيّر بعدى المهاهدات الم

٣- وعن أبى ذر - رضى الله عنه - قال: قلتُ: يا رسول الله ما آنية الحوض؟ قال: «والذى نفس «محمد» بيده لأنيته أكثر من عدد نجوم السماء وكواكبها في الليلة المظلمة المصحية، من شرب منه لم يظمأ آخر ما عليه (٥٠). يشتخُب قيه مييزابان من الجنة عرضه مثل طوله ما بين عَمَّان إلى أيلة ماؤه أشدّ بياضا من اللبن، وأحلى من العسل ، اهـ(١٠).

هذا وبالله التوفيق، واسألوا الله من فضله فإنه يحبُّ أن يسأل.

تمت الخطبة ولله الحمد والشكر..

 <sup>(</sup>١) انظر: التبصرة في أحوال القبور والدار الآخرة.
 (٢) انظر: المصدر السابق.

<sup>(</sup>٣) انظر: المصدر السابق. (٤) انظر: المصدر السابق. (٥) أي إلى الأبد.

<sup>(</sup>٦) انظر: التبصرة في أحوال القبور والدار الآخرة.

### الخطبة الواحدة والثلاثون

#### 377608/AUSTE (\$1,00000)

# جهنم وأهولال أهل لاتنار

#### أولاً: أبواب جهنم، وإحاطة سرادقها بمن فيها:

اعلم أخى المسلم أنّ جهنّم -أعاذني الله وإياك منها- من المغيبات التي يجب الإيمان بها. ومن ينكر ذلك ، أو يشكّ فيه فهو كافر والعياذ بالله - تعالى -.

وعلى كل مسلم، ومسلمة أن يجتمهد في أن يقى نفسه، وأهله، من النار وعذاب النار، عملاً بقول الله – تعالى – :

﴿ يَا أَيُهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنفُسكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلائِكَةٌ عَلَاظٌ شَدادٌ لاَ يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمُ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ﴾ [التحريم:٦].

وقد جاء في جهنّم والتعذيب فيها: القرآن الكريم، والسنّة المطهّرة. وهذا قبس من النصوص الواردة في ذلك:

#### فمن القرآن الكريم؛

١ - قول الله - تعالى - : ﴿ إِنَّ اللَّه جَامِعُ الْمُنَافَقِينَ وَالْكَافِرِينَ فِي جَهَنَّم جَمِيعًا ﴾
 ١٤٠: النساء: ١٤٠]

٢ – وقول الله – تعالى -:

﴿ وَعَدَ اللَّهُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْكُفَّارَ نَارَ جَهَّنَّمَ خَالِدِينَ فيهَا ﴾ [التوبة:٦٨].

٣ – وقول الله - تعالى – :

﴿ إِنَّهُ مَن يَأْتِ رَبَّهُ مُجْرِمًا فَإِنَّ لَهُ جَهَنَّمَ لا يَمُوتُ فِيهَا وَلا يَحْيَىٰ ﴾ [طه:٧٤].

٤ - وقول الله - تعالى -: ﴿ وَاللَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ نَارُ جَهَنَّمَ لا يُقْضَىٰ عَلَيْهِمْ فَيَمُوتُوا وَلا يُخفَف عَنْهُم مِّنْ عَذَابِهَا كَذَلِكَ نَجْزِي كُلِّ كَفُورٍ ﴾ [فاطر:٣٦].

وقول الله - تعالى - :

﴿ وَمَن يَعْصِ اللَّهُ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ﴾ [الجن:٢٣]

ومن السنة المطهرة الحديث الأتى:

١ - فعن ابن عمر - رضى الله عنهما - أنَّ النبيُّ ﷺ قال:

«إنّ لجهنّم سبعة أبواب، باب منها لمن سلّ سيفه على أمّتى» اهـ(١).

#### ثانيًا؛ أهوال أهل النار واستغاثتهم؛

اعلم أخى المسلم أنه جاء في أهوال أهل النار، واستخاثتهم الأحاديث الصحيحة أقتبس منها الحديث التالى:

فعن أبى الدرداء - رضى الله عنه -: أنَّ رسول الله ﷺ قال:

"يُلقى على أهل النار الجوع فيعدلُ ما هم فيه من العذاب فيستغيثون فيعاثون بطعام من ضريع لا يسمن ولا يغنى من جوع، فيستغيثون بالطعام في غاثون بطعام ذى غُصَة، فيذكرون أنهم كانوا يُجيئون الغُصص فى الدنيا بالشراب، فيستغيثون بالشراب، فيرفع إليهم الحميم بكلاليب الحديد، فإذا دنت من وجوههم شوهت وجوههم، فإذا دخلت بطونهم قطعت ما فى بطونهم فيقولون: ادعوا خزنة جهنم، في قولون: ألم نك تأتيكم رسلكم بالبيانات؟ قالوا: بلى، قالوا: فادعوا وما دعاء الكافرين إلا فى ضلال، قال: فيقولون: ادعوا مالكا، فيقولون: يا مالك ليقض علينا ربك، فيجيبهم: إنكم ماكثون، قال: فيقولون: ادعوا ربكم فلا أحد خير من ربكم فيقولون: ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قومًا ضائين. ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون، فيجيبهم: اخسئوا فيها ولا تكلّمون فعند ذلك يئسوا من كلّ خير، وعند ذلك بأخذون في الزفير، والحسرة، والويل» اهر (٢).

<sup>(</sup>١) انظر: التبصرة في أحوال القبور والدار الآخرة.

<sup>(</sup>٢) انظر: المصدر السابق.

#### ثالثًا؛ عنَّ أهونَ أهل النَّارِ عِدَّاياً؛

#### وقد ورد في ذلك الأحاديث الصحيحة أقتبس منها ما يأتي:

۱ - فعن النعمان بن بشير - رضى الله عنه - أنه قال وهو يخطب: سمعت رسول الله رَبِي الله عَنْ الله عَدْمِيه الله وَ الله وَالله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَالله وَ الله وَ الله وَ الله وَالله وَالله وَ الله وَ الله وَالله وَا الله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَ

٢ - وعن ابن عباس - رضى الله عنهما -: أن رسول الله ﷺ قال: «أهون أهل النار عذابا أبو طالب وهو منتعل بنعلين يغلى منهما دماغه». اهر(٢).

#### رابعًا: عنْ أَوْدِيةَ النَّارِ، وجبالها:

وقد جاء في وصف أودية النار، وجبالها الأحاديث الصحيحة أقتبس منها مايأتي:

١ - فعن أبي سعيد الخدري - رضى الله عنه -: أنَّ النبيُّ وَيَلْكِيُّهُ قال:

«وَيْل واد في جهنم يهوى فيه الكافر أربعين خريفا قبل أن يبلغ قعره» . اهـ (٣) .

۲ - وعن أبى سعيد الدخدري - رضى الله عنه -: أنّ النبي - صلى الله عليه وسلم - قال في قوله - تعالى -: « سأرهقه صعودًا ﴾ قال: جبّل في النّار يُكلّف أن يَصْعده فإذا وضع يده عليه ذابت، فإذا رفعها عادت، وإذا وضع رجله عليه ذابت، فإذا رفعها عادت، يصعد سبعين خريفا، ثمّ يهوى كذلك» اهـ(٤).

٣ - وعن على بن أبى طالب - رضى الله عنه -: أنّ رسول الله على قال: «تعود وامن جُب الحُرن، أو وادى الحُرن، قواد بحب قيل : يا رسول الله وسا جُب الحُرن، أو وادى الحُرن، واد فى جهنم تتعود منه جهنم كلّ يوم سبعين مرة، أعده الله للقراء المرائين الهـ (٥).

هذا وبالله التوفيق، واسألوا الله من فضله فإنه يحب أن يسأل. تمت الخطبة ولله الحمد والشكر..

<sup>(</sup>١) رواه الشيخان، انظر: التبصرة في أحوال القبور والدار الأخرة.

<sup>(</sup>٢) رواه مسلم، وأحمد، انظر: المرجع السابق. ﴿ (٣) رواه أحمد، انظر: المضدر السابق.

<sup>(</sup>٤) رواه أحمدُ، والحاكم، اتظر: المصدر السابق. ﴿ ٥) رواه البيهقي، انظر: الترغيب والترهيب جـ١٨٧٨.

# س صفارت جهنم وأهدب

الخطبة الثانية والثلاثون

#### أولاً؛ بُغْد قعر جهنم؛

وقد ورد في حقيقة ذلك الأحاديث الصحيحة أقتبس منها مايأتي:

١ - فعن أبي موسى الأشعرى - رضى الله عنه -: أنَّ النبي عَلَيْكُم قال:

«لو أن حجراً قُذف به في جهنم لهوى سبعين خريفا قبل أن يبلغ قعرها» اهـ(١).

٢- وعن أبى سعيد الخدري - رضى الله عنه - قال: سمع رسول الله ﷺ صَوْتًا
 هَاله ، فأتاه جبريل - عليه السلام - فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:

«ما هذا الصوت يا جبريل؟ فقال: هذه صخرة هُوَتُ من شفير جهنم من سبعين عامًا فهذا حين بلغت قعرها، فأحبَّ الله أن يسمعك صوتها، فما رئى رسول الله على ضاحكا ملء فيه حتى قبضه الله عزّ وجلّ» اهر(٢).

#### ثانياً ، بكاء أهل النار، وزفيرهم، وشهيقهم ،

وقد ورد في حقيقة ذلك القرآن الكريم، والسنة المطهرة:

#### فمن القرآن الكريم،

١ – قول الله – تعالى –:

﴿ فَأَمَّا الَّذِينَ شَقُوا فَفِي النَّارِ لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَشَهِيقٌ ﴿ آَلَ خَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمَوَاتُ وَالأَرْضُ إِلاًّ مَا شَاءَ رَبُّكَ إِنَّ رَبَّكَ فَعَالٌ لِّمَا يُرِيدُ ﴿ آَهُ الْمَا مُرِيدُ ﴿ الْمَا عَلَى الْمَا عَلَى الْمَا عَلَى اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا شَاءَ رَبُّكَ إِنَّ رَبَّكَ فَعَالٌ لِّمَا يُرِيدُ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ مَا شَاءَ رَبُّكَ إِنَّ رَبَّكَ فَعَالٌ لِّمَا يُرِيدُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ إِلَى اللَّهُ إِلَى اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّالَّ لَهُ اللَّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ اللللللّهُ اللللللّهُ اللللللللّهُ اللللللّهُ اللللللللّهُ اللللللّهُ الللللللللللّهُ اللللللّهُ ا

<sup>(</sup>١) رواه البزار، وأبو يعلى، وابن حبّان، انظر: الترغيب جـ٤/ ٨٨٢.

<sup>(</sup>٢) انظر: الترغيب والترهيب جـ ١٨٨٣.

٢ - وقول الله - تعالى - : ﴿ إِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللّهِ حَصَبُ جَهَنَّمَ أَنتُمْ لَهَا وَارِدُونَ طَنْ عَنْ لَهُمْ فَيهَا زَفِيرٌ وَهُمْ وَارِدُونَ طَنْ عَنْ لَهُمْ فَيهَا زَفِيرٌ وَهُمْ فَيهَا لَا يَسْمَعُونَ طَنْ اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللهِ عَلَى اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الله اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

#### ومن السنة المطهرة الحديث الآتي،

- فعن أنس بن مالك - رضى الله عنه -: أنَّ رسول الله عَلَيْ قال:

«يُرُسل البكاء على أهل النار فيبكون حتى تنقطع الدموع، ثمّ يبكون الدَّم حتى يصير في وجوههم كهيئة الأخدود(١). لو أرسلت فيها السّفن لجرت اهـ(٢).

#### ثالثاً: حيّات النار، وعقاريها،

وقد جاء في بيان ذلك الأحاديث الصحيحة، أقتبس منها الحديث التالي:

فعن عبد الله بن الحارث الزّبيّديّ - رضى الله عنه - أنّ رسول الله علي قال:

"إنّ فى النارحيَّات كأمثال أعناق البخت (٣) تلسع إحداهن اللَّسُعة فيجد حرّها سبعين خريفا، وإنّ فى النارعقارب كأمثال البغال الموكفة تلسع إحداهن اللَّسُعة فيجدحَمُوتها (٤) أربعين سنة الهـ(٥).

#### رابعًا: عن خلود أهل النار فيها، وذبح الموت:

وقد جاء في ذلك القرآن الكريم، والسنة المطهرة أقتبس منهما مايأتي:

#### فمن القرآن الكريم،

١ - قول الله - تعالى -:

﴿ وَمَن يَعْصِ اللَّهُ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدُّ حُدُودَهُ يُدْخِلُهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا ﴾ [النساء:١٤]

<sup>(</sup>١) الأخدود: شقّ في الأرض.

<sup>(</sup>٢) رواه ابن ماجه. انظر: الترغيب والترهيب جـ١٨/٤.

<sup>(</sup>٣) البخت: نوع من الإبل الضخام.

<sup>(</sup>٤) حموتها: أثر سبّها.

<sup>(</sup>٥) رواه أحمد، والحاكم. انظر: الترغيب والترهيب جـ١٤/ ٨٩٠.

٢ - وقول الله - تعالى - :

﴿ أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّهُ مَن يُحَادِد اللَّهَ ورَسُولُهُ فَأَنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدًا فيهَا ﴾ [التوبة:٦٣].

٣ - وقول الله - تعالى -:

﴿ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَّئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴾ [البقرة:٣٩].

وَمِنْ السِنْةُ المطهرة الحديث التالي:

فعن أبى سعيد الحدري - رضى الله عنه - : أنّ رسول الله عَلَيْ قال:

«يؤتى بالموت كهيئة كنش أملح فينادى به مناد: يا أهل الجنة في شرئبون وينظرون فيقول: هل تعرفون هذا؟ فيقولون: نعم، هذا الموت وكلهم قدرآه، ثم ينادى مناد: يا أهل النار فيشر تبون وينظرون فيقول: هل تعرفون هذا؟ فيقولون: نعم، هذا الموت وكلهم قدرآه، فيذبح بين الجنة والنار. ثم يقول: يا أهل الجنة خلود فلا موت، ثم قرأ: ﴿ وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ إِذْ قُضِيَ الأَمْرُ وَهُمْ فِي غَفْلَةً وَهُمْ لا يُؤْمِنُونَ ﴾ [مربم: ٣٩]. وأشار بيده إلى الدنيا» اهد(۱).

هذا وبالله التوفيق، واسألوا الله من فضله فإنه يحبِّ أن يسأل.

تمت الخطبة ولله الحمد والشكر..

<sup>(</sup>۱) رواه الشيخان، والنسائي، والترملي، انظر: الترغيب جـ١٠٤١/٤.

## نهعيم والعقيرة

#### الخطبة الثالثة والثلاثون

#### Ministration of the second

اعلم أخى المسلم أنّ تصحيح العقيدة من أهمّ القضايا التي اهتمت بها جميع الشرائع السماوية.

الحديث عن تصحيح العقيدة يشمل جوانب كثيرة أهمها:

#### الإخلاص لله تعالى:

اعلم أخى المسلم أن الإخلاص لله - تعالى - هو روح العبادة، ومن الأسباب الرئيسيّة في قبول الأعمال.

فمن يت تبع التعاليم التي جاء بها الإسلام يجدها تحسرص كلّ الحرص أن يكون الإنسان مخلصا لله - تعالى - في كل شيء.

فمن ينعم النظر في المعاني التي تدلّ عليها مادة أخلص في القرآن الكريم يجدها تهدف إلى تأمين عقيدة المسلم من الانحراف والإلحاد والشرك والنفاق.

#### حثه على الإخلاص لله ربّ العالمين،

فعلى سبيل المثال نجد بعض الآيات فيها أمر من الله - تعالى - لنبيه "محمد" وهو أفضل الخلق، ومعصوم من الخطأ - بالإخلاص له فى العبادة، فلكى يتأسّى به - عليه الصلاة والسلام- جميعُ المسلمين، فيقول الله - تعالى -:

﴿ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَن كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا ﴾ [الأحزاب:٢١].

نلحظ أنَّ بعض آيات القرآن تأمر بالإخلاص لله - تعالى - بالدَّعاء؛ لأنه مخ العبادة.

ويتمثل ذلك في قول الله - تعالى -:

﴿ قُلْ أَمْرَ رَبِّي بِالْقِسْطِ وَأَقِيمُوا وُجُوهَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ كَمَا بَدَأَكُمْ تَعُودُونَ ﴾ [الأعراف:٢٩].

ومن أعظم الأدلّة على أن الإسلام أمَّن عقيدة المسلم وحثّه على الإخلاص لله - تعالى -: أن بعض آيات القرآن تنص صراحة على أنه لا سبيل للشيطان على عباد الله المخلصين.

يتضح ذلك جليًا في قول الله - تعالى -:

﴿ قَالَ رَبِّ بِمَا أَغْوَيْتَنِي لأَزْيَنَنَّ لَهُمْ فِي الأَرْضِ وَلأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ ﴿ آَلَ عَبَادُكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ ﴿ آَلُ عَبَادُكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ ﴿ آَلُ عَبَادُكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ ﴿ آَلُ كُلُونِ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ ﴿ آَلُونِهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهُمُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللللَّلْمُ اللَّلْمُ اللَّهُ الللَّا الل

وفى قول الله - تعالى -: ﴿ قَالَ فَبِعِزَّتِكَ لَأُغُوِينَهُمْ أَجْمَعِينَ ﴿ آَنَ ۖ إِلاَّ عِبَادَكَ مِنْهُمُ ا الْمُخْلَصِينَ ﴿ آَنَ ﴾ [ص: ٨٦- ٨٣].

وإذا ما اتّجهنا إلى السنّة المطهرة نجد أنّ تعاليم الهادى البشير ﷺ تهدف دائمًا إلى تأمين عقيدة المسلم لتكون صحيحة وتحثه على الإخلاص لله - تعالى - يتضح ذلك في القضايا الأساسيّة الآتية:

#### القضية الأولى،

أنَّ من فارق الدنيا على الإخلاص لله - تعالى - فــارقها والله راض عنه، يشير إلى ذلك الحديث التالى:

فعن أنس بن مالك - رضى الله عنه -: أنّ رسول الله علي قال:

امن فارق الدنيا على الإخلاص لله وحده لا شريك له، وأقام الصلاة، وآتى الزكاة، فارقها والله عنه راض ١هـ(١).

<sup>(</sup>١) رواه الحاكم، وابن ماجه. انظر: الترغيب والترهيب جـ ١/ ٣٣.

#### القضية الثانية،

من وصايا الهادى البشير ﷺ الإخلاص مع قلّة العمل من أفضل الأشياء، يتضح ذلك في الحديث التالى:

فعن معاذبن جبل - رضى الله عنه - أنه قال حين بُعث إلى اليمن: يا رسول الله أوصنى ، قال: «أخلص دينك يكفيك العمل القليل» إهـ(١).

#### القضية الثالثة،

الإخلاص شفاء لأمراض القلوب، يرشد إلى ذلك الحديث التالى:

فعن أبى سعيد الخدرى - رضى الله عنه -: أن النبى و قال في حجة الوداع: «لضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها، فربّ حامل فقه ليس بفقيه، ثلاث لا يغلّ قلب امرىء مؤمن (٢): إخلاص العمل لله، والمناصحة لأثمة المسلمين، ولزوم جماعتهم، فإنّ دعاءهم محيط من ورائهم اله (٣).

#### القضية الرابعة:

من الأسباب الظاهرة في نصر الأمّة الإسلامية الإخلاص لله - تعالى -، يوضح ذلك الحديث التالى:

فعن مصعب بن سعد عن أبيه - رضى الله عنه - أنّه ظنّ أنّ له فضلا على مَنْ دونه من أصحاب رسول الله عَلَيْ فقال النبيّ - عليه الصلاة والسلام - :

«إنما ينصر الله هذه الأمّة بضعفائها، بدعوتهم، وصلاتهم، وإخلاصهم» اهـ(٤).

#### القضية الخامسة،

لا يقبل الله من الأعمال إلا ما كان خالصا له وحده، يوضّح ذلك الحديث التالى:

<sup>(</sup>١) رواه الحاكم، وابن ماجة. انظر: الترغيب والترهيب جـ1/ ٣٤.

<sup>(</sup>٢) المعنى: هذه الخصال الثلاث تستصلح بها القلوب.

<sup>(</sup>٣) رواه اليزار، انظر: المصدر السابق.

<sup>(</sup>٤) رواه التسائى، انظر: الترغيب والترهيب جـ١/ ٣٥.

فعن الضحَّاك بن عَيس: أنَّ رسول الله ﷺ قال:

«إنّ الله - تبارك وتعالى - يقول: أنا خير شريك، فمن أشرك معى شريكا فهو لشريكى، يا أيها الناس أخلصوا أعمالكم فإنّ الله - تبارك و - تعالى - - لا يتقبل من الأعمال إلاّ ما خلص له، ولا تقولوا هذه لله والرّحم فإنها للرّحم، وليس لله منها شيء، ولا تقولوا هذه لله ولوجو هكم فإنها لوجو هكم وليس لله منها شيء » اهـ(١).

ولمزيد من الفائدة هذا قبس من الآيات القرآنية التي تبين أهمية الإخلاص:

١ – قال الله – تعالى –: ﴿ قُلْ أَمَرَ رَبِّي بِالْقِسْطِ وَأَقِيمُوا وُجُوهَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ
 وَادْعُوهُ مُخْلَصِينَ لَهُ الدّينَ ﴾ [الاعراف:٢٦].

٢ - وقال الله - تعالى - :

﴿ فَادْعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ وَلَوْ كُرِهُ الْكَافِرُونَ ﴾ [غافر:18].

٣ - وقال الله - تعالى -:

﴿ وَمَا أُمُورُوا إِلاَّ لَيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلَصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ ﴾ [البينة:٥].

هذا وبالله التوفيق، واسألوا الله من فضله فإنه يحبُّ أن يسأل.

تمت الخطبة ولله الحمد والشكر..

<sup>(</sup>١) رواه البزار، انظر: الترغيب والترهيب جـ١/ ٣٥.

# وارب، وحروقته بالشركي بالله تعالى

#### الخطبة الرابعة والثلاثون

With the care of the state of

#### أولاء الرياء،

والرياء: هو أن يعمل الإنسان عملا لا يقصد به وجه الله - تعالى -، وإنما يقصد به أيَّ أمر من الأمور، ففي هذه الحالة، يكون نوعًا من أنواع الشرك والعياذ بالله - تعالى -.

#### يؤيد هذا المعنى الأحاديث التالية:

۱ – فعن ربیح بن عبدالرحمن بن أبی سعید الخدری عن أبیه ، عن جده قال : خرج علینا رسول الله علیه و نحس نتذاکر المسیح الدّجال فقال : «ألا أخبر كم بما هو أخوف علیكم من المسیح الدّجال؟» فقلنا : بلی یا رسول الله ، فقال : «الشرك الخفی : أن يقوم الرجل فيصلّی فيزيّن صلاته كما يری من نظر رجل » اهـ(۱).

٢ – وعن ابن عمر – رضى الله عنه –: أنه خرج إلى المسلمين فوجد معاذا عند قبر الرسول علي الله على الل

ولمًا كان الرياء بهذه الدرجة من الخطورة على عقيدة المسلم وبالتالي على جميع أعماله فإن تعاليم الإسلام جاءت بالعلاج الشافي لهذا الداء الخطير، وبينت مدى خطورته على العقيدة الإسلامية.

#### ومن ينظر في هذه التعاليم السامية يجدها:

تؤمّن عقيدة المسلم من الزيغ، والانحراف، بحيث من يتمسك بهذه التعاليم، ويعمل بمقتضاها يأمن من أن يقع فريسة في قبضة هذا العدو الخطير.

<sup>(</sup>١) رواه ابن ماجه والبيهقي، انظر: الترغيب والترهيب جـ١/٥٥.

<sup>(</sup>٢) انظر: حقوق الإنسان في الإسلام.

ونبينا «محمد» على الذي بعثه الله رحمة للعالمين ما ترك جانبا من الجوانب التي تكون سببا في ضرر الإنسان، وفي تعريضه للخطر، إلا ونبّه عليه بأسلوبه البليغ المشتمل على جوامع الكلم.

ومن ينعم النظر في السنة المطهرة يتبين له بجلاء ووضوح مدى خطورة الرياء على عقيدة المسلم: فتارة نجد الرسول على يخبر بأنّ الرياء من الأسباب التي تحبط الأعمال، يؤيد ذلك الحديث التالى:

فعن أبي هريرة - رضى الله عنه - قال: سمعت رسول الله عِلَيْقَة يقول:

"إنّ أوّل الناس يقضى عليه يوم القيامة رجل استشهد، فأتى به فعرّفه نعمته فعرفها، قال: فما عملت فيها؟ قال: قاتلت فيك حتى استشهدت، قال: كذبت ولكنك قاتلت لأن يُقال هو جرىء فقد قيل، ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقى في النار. ورجل تعلّم العلم وعلّمه، وقر أالقرآن فأتى به فعرّفه نعمه فعرفها، قال: فما عملت فيها؟ قال: تعلّمت ألعلم وعلّمته، وقر أت فيك القرآن، قال: كذبت ولكنك تعلّمت ليقال: عالم، وقرأت القرآن ليقال: هو قارىء فقد قيل، ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقى في النار. ورجل وسع الله عليه، وأعطاه من أصناف المال، فأتى به فعرّفه نعمه فعرفها، قال: فما عملت فيها؟ قال: ما تركت من سبيل تحب أن ينفق فيها فعرقه، قال: كذبت، ولكنك فعلت ليقال: هو جواد فقد قيل، ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقى في النار» اهـ.

#### ثانيا: الشرك بالله تعالى:

اعلم أخى المسلم أنّ الشرك بالله - تعالى - من أخطر الأمور المتصلة بعقيدة الإنسان؛ لأنه من الأسباب الرئيسية في إحباط الأعمال، والدليل على ذلك: قول الله - تعالى -:

﴿ وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى اللَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ ﴾ [الزمر:٦٥].

#### والشرك نوعان:

#### أحدهما الشرك الأكبر

وهو أن يتخذ الإنسان شريكا يعبده من دون الله، أو مع الله أيا كان نوع هذا الشريك، فتارة يكون مَلَكا، أو إنسانا، أو جنّا، أو حجرا، أو قمرًا، أو نارًا، أو حيوانا. . إلخ.

#### ثانيهما: الشرك الأصغر:

وهو؛ مراعاة غير الله – تعالى – مسعه في بعض الأمور، فيدخل في ذلك: الرياء، والنفاق. ولكون الشرك من أكبر الكبائر فقد صــوّر القرآن المشركين أبشع صورة فقال الله – تعالى –:

﴿ وَمَن يُشْرِكُ بِاللَّهِ فَكَأَنْمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ أَوْ تَهْدِي بِهِ الرِّيحُ فِي مَكَانٍ سَحِيقٍ ﴾ [الحج: ٣١].

ولقد كانت المهمة الأولى في دعوة الرسل جميعا عليهم السلام تخليص العقيدة من شائبة الشرك حتّى تصبح طاهرة تقيّة خالصة لله - تعالى - ربّ العالمين.

فقال الله - تعالى - في شأن أبي الأنبياء إبراهيم -عليه السلام:

﴿ قَالَ يَا قَوْمِ إِنِّي بَرِيءٌ مِّمًا تُشْرِكُونَ ﴿ ۚ ۚ ۚ إِنِّي وَجَهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ حَنِيفًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴿ ۚ ۚ ۚ ۚ ۚ [الانعام: ٧٨-٧٩].

وقال الله - تعالى - فى شأن خاتم الأنبياء نبينا المحمد» ﷺ عندما أعلن على الملأ من أهل الكتاب السابقين دعوته إلى عبادة الله وحده، وعدم الإشراك به فقال عز من قائل: ﴿ قُلْ يَا أَهْلَ الْكَتَابِ تَعَالُواْ إِلَىٰ كَلَمَة سَوَاء بَيْنَا وَبَيْنَكُمْ أَلاَّ نَعْبُدَ إِلاَّ اللَّهَ وَلا نُشْرِكَ مِن قائل: ﴿ قُلْ يَتَخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِن دُونِ اللَّهِ فَإِن تَوْلُواْ فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ ﴾ به شَيْئًا وَلا يَتَخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِن دُونِ اللَّهِ فَإِن تَوْلُواْ فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ ﴾

[ال عمران:٦٤]

هذا وبالله التوفيق، واسألوا الله من فضله فإنه يحب أن يسأل. تمك الخطبة ولله الحمد والشكر..

# س مقعمان والعقيرة

الخطبة الخامسة والثلاثون

#### أولا: النهي عن ارتكاب البدع:

والبدعة: من الأمور الخطيرة في الشرع إذ يترتب عليها إحباط عمل المبتدع: حتى يرجع ويتوب عن بدعته.

ولمًا كانت البدعة بهذه الدرجة من الخطورة على عقيدة المسلم كان من نعم الله - تعالى - على عباده، ورأفت بهم أن جاءت السنة المطهرة حافلة بالأحاديث الصحيحة التى تحرم ارتكاب البدعة، وفي الوقت نفسه تبين مدى خطورتها، وفي ذلك بلا شك تأمين لعقيدة المسلم من ارتكاب البدع.

## وهذا قبس من الأحاديث الواردة في هذا المقام:

فعن «عائشة» أمّ المؤمنين - رضى الله عنها -: أن رسول الله وَ ال

وعن أنس بن مالك - رضى الله عنه -: أنّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «إنّ الله حجب التوبة عن كل صاحب بدعة حتّى يدع بدعته» اهـ (٢).

وعن عمرو بن عوف - رضى الله عنه -: أنّ رسول الله وسلام أنّ من أحيا سنة سيوما: "اعلم يا بلال الله الحيام أنّ من أحيا سنة سيوما: "اعلم يا بلال قال: ما أعلم يا رسول الله؟ قال: "اعلم أنّ من أحيا سنة سسنتى أميتت بعدى كان له من الأجر مثل من عمل بها من غير أن ينقص من أجورهم شيئا، ومن ابتدع بدعة ضلالة لا يرضاها الله ورسوله كان عليه مثل آثام من عمل بها لا ينقص ذلك من أوزار الناس شيئًا الهرام).

<sup>(</sup>١) رواه البخارى، ومسلم، انظر: الترغيب والترهيب جـ١/٧٩.

<sup>(</sup>٢) رواه أحمد وأبو داود، انظر: الترغيب والترهيب جـ1/ ٨٠.

<sup>(</sup>٣) رواه الترمذي، وابن ماجه، انظر الترغيب والترهيب جـــ ١٨٦/١.

#### ثانيا، وجوب الإيمان بالقضاء والقدر،

اعلم أخى المسلم أنّ من أهمّ الأمور المتصلة بصحة العقيدة: الإيمان الخالص بقضاء الله - تعالى - وقدره.

والأدلَّة على وجوب الإيمان بالقضاء والقدر كثيرة ومتعدَّدة، أقتبس منها مايلي:

(١) فعن على بن أبي طالب - رضى الله عنه -: أنَّ النبيُّ عَلَيْ قَال:

«لا يؤمن عبد مؤمن حتى يؤمن بأربع: يشهد أن لا إله إلا الله وأنى رسول الله، بعثنى بالحق، ويؤمن بالموت، ويؤمن بالموت، ويؤمن بالموت، ويؤمن بالموت،

(٢) وعن أنس بن مالك - رضى الله عنه -: أن النبيُّ بَيْكُ قَال:

"ثلاث من أصل الإيمان: الكفّ عمن قال: لا إله إلا الله ولا نكفّره بذنب، ولا نخرجه من الإسلام بعمل، والمجهاد ماض منذ بعثنى الله إلى أن يقاتل آخر هذه الأمّة الدّجّال لا يبطل جور جاثر ولا عدل عادل، والإيمان بالقدر »اه.

(٣) وقال عبادة بن الصامت - رضى الله عنه - لابنه: يا بنى إنك لن تجد طعم حقيقة الإيمان حتى تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليحطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك، سمعت رسول الله على يقول: "إن أوّل ما خلق الله القلم فقال له: اكتب فقال: يارب وما أكتب؟ فقال: اكتب مقادير كل شىء حتى تقوم الساعة "يا بنى" إنى سمعت رسول الله على يقول: "من مات على غير هذا فليس منى " اهـ(١).

#### ثالثاً: وجوب تقوى الله تعالى:

والتقوى: أصلها من الوقاية، وهي حفظ الشيء ممّا يؤذيه.

والتقوى فى عرف الشرع: هى حفظ النفس عمّا يؤثم: وذلك بترك المحظورات، وتفريغ القلب لعبادة الله - تعالى -، فإذا ما وصل الإنسان إلى هذه الحالة ملأ الله قلبه غنى، ورزقه من حيث لا يحتسب، يشير إلى ذلك قول الله - تعالى -:

<sup>(</sup>١) رواه الترمذي، انظر: التاج جــــ ٣٩/١٩.

<sup>(</sup>۲) رواه أبو داود، والترمذي. انظر: التاج جم١/٣٨، ٣٩.

# ﴿ . . وَمَن يَتْقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا ﴿ وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لا يَحْتَسِبُ . . . ﴾

[الطلاق: ٢-٣]

وتقوى الله - تعالى - تستلزم تفريغ القلب من هموم الدنيا، والالتجاء إلى الله - تعالى -، فمن كان كذلك جعل الله غناه في قلبه يوضح ذلك.

١ - فعن معقل بن يسار - رضى الله عنه -: أن النبي عَلَيْ قال:

«يقول ربكم يا ابن آدم تفرّغ لعبادتي أملاً قلبك غنى، وأملاً يدك رزقا، يا ابن آدم لا تَباعد منّى أملاً قلبك فقرا، وأملاً يدك شغلا الهد(١).

٢ - وعن زيد بن ثابت - رضى الله عنه - قال: سمعت رسول الله عَلَيْ يقول:

«من كانت الدنيا همّه فرّق الله عليه أمره، وجعل فقره بين عينيه، ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب له، ومن كانت الآخرة نيته جمع الله له أمره، وجعل غناه في قلبه، وأتته الدنيا وهي راغمة» اهـ(٢).

ومن الأدلة الواضحة أيضًا على أهميّة التقوى أنّ نبينًا «محمدًا» ﷺ مع أنّه أتقى عباد الله، وأفسضل عباد الله، كان ضمن دعائه – عليه الصلاة والسلام – أن يرزقه الله التقوى، يشير إلى ذلك الحديث التالى:

فعن ابن مسعود - رضى الله عنه - : أنَّ النبيَّ ﷺ كان يقول :

«اللهم إنّى أسألك الهدى، والتقى، والعفاف، والغنى اهر (٣).

هذا وبالله التوفيق، واسألوا الله من فضله فإنه يحبُّ أن يسأل.

تمت الخطبة ولله الحمد والشكر..

<sup>(</sup>١) رواه الحاكم، انظر: الترغيب والترهيب جـ١/٤.

<sup>(</sup>٣) رواه مسلم، انظر: رياض الصالحين/٤٧.

# أولأك والوستئزوه

# الخطبة السادسة والثلاثون

#### CANCELLO CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CO

من يقرأ تعاليم الإسلام يجدها تهتم دائما بجميع قضايا الإنسان، ويزداد اهتمامها بإيجاد أنواع الترابط، وإيجاد أسباب التآلف والتراحم، حتّى يتكوّن المجتمع المتعاون على البر والتقوى، والمتماسك تماسكا قويا كأنه بنيان مرصوص يشد بعضه بعضا.

بل نجمد الإسلام حمريصا على تهمذيب النفسوس، وتربيتسها على نظام خماص متكامل، فيه مراعاة جميع الظروف، والأحوال التي يكون عليها الإنسان.

وآداب الاستئذان جاءت مفصَّلة في كتاب الله - تعالى - ، وفي سنة رسول الله ﷺ: فمن الكتاب قول الله - تعالى - ،

[النور: ۲۷-۲۷]

فمن ينعم الفكر في هذه الآيات يجدها جاءت مبينة للآداب الإسلامية المطلوبة عند دخول أيّ مكان للغير، وليس من الأماكن العامّة، ولعلّ هذه الآداب تنحصر فيما يلي:

أولا: يحرم على الإنسان أن يدخل بيت غيره بغير إذنه؛ لأنَّ ذلك قد تترتب عليه أمور خطيرة:

منها الاطلاع على عورات أهل ذلك البيت، وهذا محــرم شرعا إلى غير ذلك من الأمور التي يكره ربُّ البيت أن يطلع عليها أيّ شخص أجنبي مهما كان. ثانيا: على كل من يريد أن يدخل بيتا من بيوت المسلمين، أو غيرهم لسبب من الأسباب أن يستأذن ثلاث مرات، فإن أذن له دخل، وإلا رجع من حيث أتى، وله أن يعود بعد ذلك مرة أخرى إن أراد، يؤيد هذا المعنى الحديث التالى:

فعن أبي موسى الأشعرى - رضى الله عنه -: أن رسول الله علي قال

«الاستئذان ثلاث فإن أذن لك وإلا فارجع» اهـ(١).

ثالثا: من الآداب الإسلامية أن لا يقف الإنسان مقابل باب البيت كى لا يقع نظره على أحد من أهل البيت، بل عليه أن يقف إلى يمين الباب، أو يساره، لأن ذلك أدعى أن لا يطلع على عورة من العورات يدل على ذلك الأحاديث التالية:

۱ – فعن سهل بن سعد الساعدى – رضى الله عنه –: أن رجلا اطلع على رسول الله عَلَيْ من جُحْر فى حُجْرة النبى – صلى الله عليه وسلم – ومع النبى عليه الصلاة والسلام مدراة: أى مشط يحك بها رأسه، فقال النبى عليه المحت أنك تنظر لطعنت بها فى عينك، إنما جعل الاستئذان من أجل البصر» اه(٢).

٢ - وعن أبى هريرة - رضى الله عنه -: أنّ رسول الله ﷺ قال: «من اطّلع فى بيت قوم بغير إذنهم فقد حلّ لهم أن يفقئوا عينه» اهـ (٣).

٣ - وعن ثوبان - رضى الله عنه -: أنَّ رسول الله ﷺ قال:

«ثلاث لا يحلُ لأحد أن يفعلهنّ:

- لا يؤم رجل قوما فيخص نفسه بالدعاء دونهم، فإن فعل فقد خانهم، ولا ينظر في قعر بيت قبل أن يستأذن، فإن فعل فقد دخل، ولا يصلّى وهو حمقن "أى حابس للبول-حتى ينخفّف اهـ(٤).

<sup>(</sup>١) متفق عليه، انظر: رياض الصالحين/ ٣٧٣.

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري، ومسلم، والترمذي، انظر: الترغيب جـ٣/ ٦٩٠.

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري، ومسلم، والترمذي، والنسائي، انظر: الترغيب جـ٣/ ١٩٠.

<sup>(</sup>٤) رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه، انظر: الترغيب جـ ٣/ ٦٩١.

ع - وعن عبد الله بن بُشر - رضى الله عنه - قال: سمعت رسول الله يقول:

«لا تأتوا البيوت من أبوابها ولكن ائتوها من جوانبها فاستأذنوا، فإن أذِن لكم فادخلوا وإلا فارجعوا» اهر (١).

كما أنَّ آداب الإسلام تقضى بوجوب الاستئذان حالة الدخول على: الزوجة، والأمهات، وسائر المحارم كي لا تقع عين الإنسان على واحدة من محارمه وهي عريانة، أو على حالة لا يحب هو أن يراها عليها.

وفي هذا المعنى يقول عبدالله بن مسعود - رضى الله عنه -: عليكم أن تستأذنوا على أمهاتكم وأخواتكم . . . اهـ(٢).

وقال طاووس ما من امرأة أكره إلى أرى عورتها من ذات محرم . . . اهـ (٣) .

كما أنّ من آداب الإسلام أن يستأذن الخدم، والأطفال الذين لم يبلغوا الحلم في ثلاثة أوقات وهي:

الأول: من قبل صلاة الفجر؛ لأنّ الناس في ذلك الوقت يكونون نياما.

والثاني: وقت القيلولة حين يخلعون ثيابهم للتخفف منها.

والثالث: بعد صلاة العشاء حين يأوون إلى فرشهم للنّوم.

قفى هذه الأوقات الثلاثة تقضى تعاليم الإسلام أن يستأذن الأطفال المميزون الذين هم دون البلوغ، وكذلك الخدم، وذلك خوف اطلاعهم على العورات.

أمّا في غير هذه الأوقات فلهم الدخول بدون استثلان لأنهم بطبيعتهم طوّافون على أهل البيت دخولا، وخروجا.

هذا وبالله التوفيق، واسألوا الله من فضله فإنه يحب أن يسأل. تمت الخطبة ولله الحمد والشكر..

<sup>(</sup>١) رواه الطبراني في الكبير، انظر: الترغيب جـ٣/ ٦٩٠.

<sup>(</sup>٢) حقوق الإنسان في الإسلام للدكتور محمد سالم محيس.

<sup>(</sup>٣) انظر: المرجع السابق.

# س أولاك الموسى

# الخطبة السابعة والثلاثون



#### أولا: عن الوقاء بالعهد:

ومن يقرأ التاريخ يمكنه أن يقرر بأنّ الوفاء بالعهد من أهمّ القضايا التي حثت عليها التعاليم السماوية وبخاصة تعاليم الإسلام.

وذلك لأنه يترتب على الوفاء بالعهد التعبير الواضح والصريح عن سلوكيّات كل إنسان على حدة .

ومن ينعم النظر في نصوص القرآن الواردة في الوفاء بالعهد يشعر لأوّل وهلة بمدى اهتمام الإسلام بالوفاء بالعهد يتجلّى ذلك في الصور الخمس الآتية:

#### الصورة الأولى:

نجد الوفاء بالعهد من صفات الله - تعالى - يشير إلى ذلك قول الله - تعالى -:

﴿ إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَىٰ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنفُسُهُمْ وَأَمْوَالَهُم بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ وَعُدًا عَلَيْهِ حَقًا فَي التَّوْرَاةِ وَالإِنجِيلِ وَالْقُرْآنِ وَمَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ ﴾ [التوبة: ١١١].

#### الصورة الثانية،

نجد الأمر بالوفاء بالعهد متكرّرًا في القرآن وما ذلك إلا لبيان أهمّيته، اقرأ قول الله -- تعالى -- :

- ١ ﴿ وَأُولُوا بِعَهُدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدَتُمْ ﴾ [النحل: ٩١].
- ٧ وقوله تعالى -: ﴿ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْتُولاً ﴾ [الإسراء: ٣٤].
- ٣ وقوله تعالى -: ﴿ وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْنُوا ذَلِكُمْ وَصَّاكُم بِهِ ﴾ [الأعراف:١٥٢].

#### الصورة الثالثة:

تتجلّى في أن الله - تعالى - أخــذ العهد على بنى آدم بعدم عـبادة الشيطان لأن في ذلك الضلال والخسران المبين، فيشير إلى ذلك قول الله - تعالى -:

﴿ أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يَا بَنِي آدَمَ أَن لاَّ تَعْبُدُوا الشَّيْطَانَ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌ مُبِينٌ ﴿ وَأَنِ اعْبُدُونِي هَذَا صَرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ ﴿ إِنْ ﴿ إِنِهِ ﴾ [بس:٦٠- ٦١].

#### الصورة الرابعة،

تظهر بجلاء ووضوح في أنْ الوفاء بالعهد من صفات المؤمنين يدل على ذلك قول الله - تعالى -: ﴿ وَاللَّذِينَ هُمْ لِآمَانَاتِهمْ وَعَهْدهمْ وَاعُونَ ﴾ [المؤمنون: ٨].

#### الصورة الخامسة،

تبين الأجر العظيم الذي أعدَّه الله للموفين بالعهد، يشير إلى ذلك قول الله - تعالى - :

﴿ إِنَّ الَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ اللَّهَ يَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ فَمَن نَّكَثُ فَإِنَّمَا يَنكُثُ عَلَىٰ نَفْسه وَمَنْ أَوْفَىٰ بِمَا عَاهَدَ عَلَيْهُ اللَّهَ فَسَيُؤُتِيه أَجْرًا عَظَيمًا ﴾ [الفتح: ١٠].

#### ثانيًا: شكر صاحب الجميل:

من الآداب الإسلامية شكر صاحب الجميل والدعاء له: إذ ما عرفت البشرية في تاريخها الطويل دينا سماويا مثل الدين الإسلامي الحنيف، حيث جاء تام البناء، ثابت الأركان، تعاليمه كلها على نسق واحد من الرقي، والتقدم، والنماء، ومعرفة الجميل لذويه، والدعاء لصاحبه بالخير في مقدمة الآداب التي جاء بها الدين الإسلامي الحنيف.

#### ومن يقرأ السنة المطهرة يجدها حاهلة بهذه الآداب النبيلة،

فعن عبدالله بن عمر - رضى الله عنهما -: أنّ رسول الله عَلَيْهُ قَال: "من استعاذ بالله فأعيذوه، ومن آتى إليكم بالله فأعطوه، ومن استجار بالله فأجيروه، ومن آتى إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا فادعوا له حتّى تعلموا أنكم كافأتموه اهـ(١).

<sup>(</sup>١) رواه أبو داود، والنسائي، انظر: الترغيب والترهيب جـ٧/ ١١٤.

بل نجد تعاليم الإسلام تنصّ صراحة على أنّ من لم يشكر الناس لم يشكر الله ، يوضح ذلك الحديث التالي :

فعن أبي هزيرة - رضى الله عنه -: أنَّ رسول الله عَلَيْقُ قال:

«لا يشكر الله من لا يشكر الناس» اه(١).

والإنسان كريم الأصل، طيب العنصر، صاحب الأخلاق الفاضلة تجده إذا أسدى اليه أيّ إنسان معروفا سواء كان قليلا أو كثيرًا فإنه يبادر بتقديم الشكر له، والدّعاء له، لأنه يعلم يقينا أنّ عدم التحدث بنعمة الله كفر، يشير إلى ذلك الحديث التالى:

فعن النعمان بن بشير - رضى الله عنه -: أنَّ النبي عَلَيْ قال:

«من لم يستكر القليل لم يشكر الكشير، ومن لم يستكر الناس لم يسكر الله، والتحدث بنعمة الله شكر، وتركها كفر، والجماعة رحمة، والفرقة عذاب» اهـ(٢).

هذا وبالله التوفيق، واسألوا الله من فضله فإنه يحبُّ أن يسأل.

تمت الخطبة ولله الحمد والشكر..

<sup>(</sup>١) رواه أبو داود، والترمذي، انظر: الترغيب والترهيب جـ٣/١١٧.

<sup>(</sup>٢) رواه الإمام أحمد، الظر: المصدر السابق.

### الخطبة الثامنة والثلاثون

#### أولاً؛ عدم إفشاء السِّنِّ

الإنسان بطبعه، وفى حياته المليئة بالهموم، والآلام، والأحزان، في أمس المحاجة إلى مَن يُفْضى إليه بآلامه الجسمانية، والنفسيّة، وأن يبث إليه شكواه، لأنّ في ذلك تنفيسا له عمّا يجده، وما يشعر به من آلام نفسيّة خطيرة، وهذا لا يقلّ في أهميّته عن الطبّ النفسى: فالطبيب النفساني أحيانا يعالج مرضاه بالكلمة الطبية.

رفش، والأسرار وستر والعورة

ومن الواجب على الإنسان أن يكون فطنا عند اختياره ذلك الشخص الذي سيفضى إليه بأسراره.

من هذا المنطلق حرّمت تعاليم الإسلام على الإنسان أن يفشى سرا من الأسرار، واعتبرت ذلك خيانة الأمانة التي أوجب الله المحافظة عليها في قوله - تعالى -:

﴿ إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمُوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقُنَ مِنْهَا وَحَمَلُهَا الْإِنسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظُلُومًا جَهُولاً ﴾ [الإحزاب:٧٧].

ومن الأسرار التي يجب على الإنسان المحافظة عليها ما يدور في المجالس، والاجتماعات، والمؤتمرات، يشير إلى ذلك الحديث التالي:

فعن جابر بن عبدالله - رضى الله عنهما -: أنَّ رسول الله عَلَيْ قَال:

«المجالس بالأمانة إلا ثلاثة مجالس: سفك دم حرام، أو فَرْج حرام، أو اقتطاع مال بغير حق» اهـ(١).

ومن الأسرار التي تجب المحافظة عليها، وعدم إفشائها: ما يدور بين الزوجين من كلام، أو جماع، أو غير ذلك.

<sup>(</sup>١) رواه أبو دارد، انظر: الترغيب والترهيب جـ١٥٩/٣.

فمن أفشى سر وجته فهمو من شر الناس منزلة عند الله - تعالى -، ومن أفشت سر روجها فهي من شر الناس منزلة عند الله - تعالى -، يشير إلى ذلك الحديثان التاليان:

١ - فعن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - أنَّ رسول الله عَلَيْ قال:

"إنّ من شرّ الناس عند الله منزلة يوم القيامة الرجل يفضى إلى امر أته، وتفضى إليه ثمّ ينشر أحدهما سرّ صاحبه اهد(١).

٢ - وعن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - أنَّ النبيِّ عَلَيْتُم قال:

"ألاً عسى أحدكم أن يخلو بأهله يغلق بابا، ثمّ يرخى سترا، ثمّ يقضى حاجته، ثمّ إذا خرج حدّث أصحابه بذلك، ألاً عسى إحداكن أن تغلق بابها، وترخى سترها، فإذا قضت حاجتها حمد ثت صواحبها»، فقالت امرأة سعفاء الخدين (٢٠): والله يا رسول الله إنهن ليفعلن، وإنهم ليفعلون، فقال: «فلا تفعلوا فإنما مثل ذلك مثل شيطان لقى شيطانة على قارعة الطريق فقضى حاجته منها ثمّ انصرف و تركها الهـ (٣).

ومن الأسرار التي يجب على الإنسان المحافظة عليها: أنك إذا كنت تستمع إلى حديث إنسان ووجدته يلتفت أثناء حديثه فاعلم أنه يحدّثك بحديث يجب عليك حفظه وعدم إفشائه، لأبه اعتبره أمانه عندك، يشير إلى ذلك الحديث التالى:

فعن جابر بن عبدالله - رضى الله عنهما -: أنَّ رسول الله علي قال:

﴿إِذَا حَدَّثُ رَجِلُ رَجِلًا بِحَدْيَثُ ثُمَّ النَّفْتُ فَهُو أَمَانَةُ ﴾ اهـ (٤٠).

#### ثانيا، سترعورة المسلم،

من ينعم النظر في تعاليم الإسلام، ويقرؤها باطمئتان يجدها جاءت بأنبل المقاصد، وأسمى الغايات: إذْ حثّت على كل فضيلة، ونهت عن كلّ رذيلة: نهت عن الغيبة والنميسمة، وحرّمت التنابز بالألقاب، كما توعّد الله الذين يحبّون الفاحشة في

<sup>(</sup>١) رواه مسلم، وأبو داود، انظر: الترغيب جـ٣/١٥٦.

<sup>(</sup>۲) أي سوداوأن مشربان بحمرة.

<sup>(</sup>٣) رواه البزار، انظر: الترغيب جـ٣/ ١٥٩.

<sup>(</sup>٤) رواء أبو داود، والترمذي، انظر: المصدر السابق.

المؤمنين بالعذاب الأليم في الدنيا والآخرة، يشير إلى ذلك قول الله - تعالى -:

﴿ إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَن تَشْيِعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ ﴾ [النور:١٩].

وقد جاءت السنة المطهرة حافلة بالأحاديث التي ترغب في ستمر عورة المسلم، وتنهى عن إشاعتها، أقتبس منها ما يلي:

١ - فعن أبي هريرة - رضى الله عنه -: أنَّ النبي عَيَالِيَّةِ قال:

«من نفس عن مسلم كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن ستر على مسلم ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبدما كان العبد في عون أخيه» اهد(١).

٢ - وعن عبدالله بن عمر - رضى الله عنهما -: أنَّ النبي عَلَيْتُ قال:

«المسلم أخو المسلم لا يظلمه، ولا يسلمه، من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، ومن فرّج عن مسلم كربه فرّج الله عنه بها كربة من كرب يوم القيامة، ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة» اه\_(٢).

٣ - وعن ابن عباس - رضى الله عنهما -: أن النبي عَلَيْق قال:

«من ستر عورة أخيه ستر الله عورته يوم القيامة، ومن كشف عورة أخيه المسلم كشف الله عورته حتى يفضحه بها في بيته» اهر (٣).

هذا وبالله التوفيق، واسألوا الله من فضله فإنه يحبُّ أن يسأل.

تمت الخط وله الحمد والشكر...

<sup>(</sup>١) رواء أبو داود، ومسلم، انظر: الترغيب، جـ٣/ ٤١١.

<sup>(</sup>٢) رواه أبو داود، انظر: المصدر السابق.

<sup>(</sup>٣) رواه ابن ماجه، انظر: النرغيب والترهيب جـ٣/٤١٦.

# ولعب, وولعدم

## الخطبة التاسعة والثلاثون

#### 

#### أولاءالحياء

والحياء: من الصفات الحسنة الكريمة، ومن الأخلاق الفاضلة الجليلة.

والحياء: خُلُق يبعث ويحثّ على ترك القبيح، ويمنع صاحبه من التقصير في حقّ صاحب الحقّ.

وممّا يدلّ على عظمة الحياء، وأنه من المنازل السامية الرفيعة أنّ الصحابة - رضوان الله عليهم - وصفوا به سيّد الوجود نبينا «محمدًا» ﷺ:

فعن أبي سعيد الخدري - رضى الله عنه - قال: كان رسول الله ﷺ أشد حياء من العذراء في خدرها، فإذا رأى شيئا يكرهه عرفناه في وجهه . . . اهـ(١).

ولعظم شأن الحياء في تعاليم الإسلام فقد جعله النبي عليه الصلاة والسلام شعبة من شعب الإيمان، يشير إلى ذلك الحديث التالي:

فعن أبي هريرة - رضي الله عنه -: أنَّ رسول الله ﷺ قال:

«الإيمان بسضع وسبعون، أو بضع وستّون شعبة (٢) أفضلها قول: لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان الهرس».

فإن قيل: لماذا جعل الشارع الحياء من الإيمان؟

أقول: لأنه من الصفات الحميدة، كما أن الحياء لا يجلب على الإنسان إلا الخير، يشير إلى ذلك الحديث التالي:

<sup>(</sup>١) متفق عليه، انظر: رياض الصالحين/٣٠٧.

<sup>(</sup>٢) البضع: القطعة من الشيء، وفي العدد من ثلاثة إلى تسعة.

<sup>(</sup>٣) متفق عليه. انظر: المصدر السابق.

فعن عمران بن حصين - رضى الله عنه -: أن رسول الله عليه قال:

«الحياء لا يأتي إلا بخير » اهـ(١).

وإذا أراد الله أن يهلك شخصا نزع منه الحياء:

فعن ابن عمر - رضى الله عنهما -: أنَّ رسول الله عَلَيْكُ قال:

"إن الله - عز وجل - إذا أراد أن يهلك عبداً نزع منه الحياء لم تُلفه إلا مقيتا(٢). فإذا لم تلفه إلا مقيتا مُمَقّتا نزعت منه الأمانة، فإذا نزعت منه الأمانة لم تلفه إلا خائنا مُخوّنا، فإذا لم تلفه إلا خائنا مخوَّنا نزعت منه الرحمة، فإذا نزعت منه الرحمة لم تلفه إلا رجيما ملعنا، فإذا لم تلفه إلا رجيما ملعنا نزعت منه ربقة الإسلام "اهـ(٣).

#### ثانيا الجلم

والحلم بكسر الحاء: الأناة، والعقل.

والحِلْم من أسمى الصفات التي يجب أن يتحلّى بها كل مسلم شرح الله صدره، ونوره بنور القرآن.

ونظرًا لمكانة الحِلْم وأهميت في تعاليم الإسلام فقد وصف الله به عباده المتقين فقال - تعالى -:

﴿ وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَة مِن رَّبَكُمْ وَجَنَّة عَرْضُهَا السَّمَوَاتُ وَالأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَقِينَ ﴿ آَلَكُ اللَّهُ يُحِبُّ اللَّهُ مَن النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ اللَّهُ مُن النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسنينَ ﴿ إِلَا عَمران: ١٣٣- ١٣٤

ولعظم شأن الحلم في تعاليم الإسلام فقد أمر الله به نبيه «محمدًا» عَلَيْهُ فقال - عز من قائل-: ﴿ خُذِ الْعَفُو وَأَمُو بِالْعُرُفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ ﴾ [الاعراف: ١٩٩].

<sup>(</sup>١) متفق عليه، انظر: رياض الصالحين/٣٠٦.

<sup>(</sup>٢) تلقه: بمعنى تجده، ومعنى ممقتا ممثونا: مبغضا.

<sup>(</sup>٣) رواه ابن ماجه، انظر: الترغيب والترهيب جـ٣/ ٦٤٠.

والحلّم يزيل ما علق بالنفوس من عداوة، وبغضاء، يشير إلى ذلك قول الله - تعالى -: ﴿ وَلا تَسْتُوِي الْحَسَنَةُ وَلا السَّيِئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِي هِي أَحْسَنُ فَإِذَا الّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنّهُ وَلِي خَصِيمٌ ﴿ وَمَا يُلقًاهَا إِلاَ الّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلقًاهَا إِلاَّ ذُو حَظَّ عَظِيمٍ ﴿ وَآَ كَا اللّهِ عَظِيمٍ ﴿ وَآَ اللّهُ اللّهِ عَظِيمٍ ﴿ وَآَ اللّهِ عَظِيمٍ ﴿ وَآَ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللللللللللللللللللّهُ ال

ولعظم شأن الحلم وأهميته في تعاليم الإسلام فقد جاءت السنة المطهرة بالأحاديث التي تحث على الحلم وتبين فضله:

فعن عبدالله بن مسعود - رضى الله عنه -: أن رسول الله عليه قال:

«ألا أخبركم بمن يحرم على النار، أو بمن تحرم عليه النار؟ تحرم على كل قريب هين لين سهل» اهد(١).

ومن يقرأ سيرة سيّد الخلق - عليه الصلاة والسلام- يجده كان أحْلَم الناس، وأرق الناس قَلْبا بسائر المخلوقات، يؤيد ذلك قول الله - تعالى -:

﴿ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنتُمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُم بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ ﴾ [التوبة:١٢٨].

هذا وبالله التوفيق، واسألوا الله من فضله فإنه يحب أن يسأل. تمت الخطبة ولله الحمد والشكر..

<sup>(</sup>١) رواه الترمذي، انظر: الترغيب والترهيب جـ٣/ ٦٦٣.

# حس والغلق

## الخطبة الأربعون

#### with a different and a

حسن الخلق: من الصفات الحسنة الحميدة التي أمر بها الدين الإسلامي الحنيف.

ومن يقرأ التاريخ يتبين له بجلاء ووضوح أنّ نبينا محمدًا عَلَيْ كان أحسن الناس خُلُقًا، وأطيبهم نَفْسا، وأطهرهم قلبا، وألينهم طبعا.

ونظرًا لأن حسن الخلق له منزلة رفيعة، ودرجة عالية، فقد أثنى الله على نبيه على الله على الله على الله على الله على المستقطية التلم الله على الله

وعن أنس بن مالك - رضى الله عنه - أنه قال: كان رسول الله عليه من أحسن الناس خُلُقًا. . . اهـ (١).

وقال أنس أيضا: ما مسستُ ديباجًا، ولا حريرا، ألْيَن من كف رسول الله عليه وسلم -، ولا شممتُ رائحة قط أطيب من رائحة رسول الله عليه و وله عليه وسلم عشر سنين فما قال لى قُط أف، ولا قال لشىء فعلتُه لم فعلتَه، ولا لشىء لم أفعله ألا فعلت كذا. . . اهر (٢).

ونظرًا لأهميّـة حسن الخلق في تعاليم الإسلام فقد جاءت السنّة المطهّرة حافلة بالأحاديث التي تحثّ على حسن الخلق، وتبين فضله، وهذا قبس منها:

١ - فعن جابر بن عبدالله - رضى الله عنهما -: أنَّ رسول الله عَلَيْ قال:

«إنّ من أحبكم إلى ، وأقربكم منّى مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا، وإنّ من أبغضكم إلى ، وأبعدكم منّى يوم القيامة الثرثارون، والمتشدقون (٣) المتفيقهون ،

<sup>(</sup>١) متفق عليه. انظر: رياض الصالحين/ ٢٨٧.

<sup>(</sup>٢) انظر: المرجع السابق،

<sup>(</sup>٣) الثرثَّار: هُو كثير الكُلام تكلُّفا، والمتشدق: المتطاول على الناس بكلامه.

قالوا: يا رسول الله قد علمنا الثرثارون، والمتشدقون، فما المتفيقهون؟ قال: «المتكبّرون» اهـ (١).

٢ - وعن أبي ذر - رضى الله عنه - قال: قال لي رسول الله ﷺ:

«اتّق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن» اهـ(۲).

٣ - وعن أبي أمامة الباهليّ - رضى الله عنه -: أنّ رسول الله عليَّ قال:

«أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا، وببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحا، وببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه»(٢).

٤ - وعن أبى الدرداء - رضى الله عنه - : أنّ النبي ﷺ قال :

"ما من شيء أثقل في ميزان المؤمن يوم القيامة من حسن الخلق، وإنَّ الله يُبغض الفاحش البذي الهـ(٤).

• - وعن أبى هريرة - رضى الله عنه - قال: سئل رسول الله عَلَيْ عن أكثر ما يدخل الناس الجنّة فقال: "تقوى الله وحسن الخلق" وسئل عن أكثر ما يدخل الناس النار فقال: "الفم والفرج". اهـ(٥).

ومع أن نبينا عَلَيْهُ كان أحسن الناس خُلُقا إلا أنه كان يتعود من سوء الخُلُق، ويسأل الله - تعالى - أن يُحسِّن خلقه: أى يزيد فى حسنه، يشير إلى ذلك الحديث التالى: فعن «عائشة» أم المؤمنين - رضى الله عنها - قالت: كان رسول الله عَلَيْهُ يقول:

«اللهم كما حسّنت خَلقي فأحسن خُلُقي». اهـ(٢٠).

(٦) رواه الإمام أحمد. انظر: الترغيب والترهيب جـ٣/ ٦٥٣.

<sup>(</sup>١) رواه الترمذي، انظر: رياض الصالحين/ ٢٨٩.

<sup>(</sup>٢) رواه الترمذي، انظر: الترغيب جـ٣/ ٦٥٣.

<sup>(</sup>٣) رواه أبو داود، انظر: رياض الصالحين/ ٢٨٩.

<sup>(</sup>٤) رواه الترمذي، انظر: رياض الصالحين/٢٨٨.

<sup>(</sup>٥) رواه الترمذي، انظر: المصدر السابق.

كما كان الهادي البشير عِين الله المعادي المعلى على ذلك الحديث التالى:

فعن «عائشة» أمِّ المؤمنين - رضى الله عنها - قالت: كان رسول الله عَلَيْ يقول:

«اللهم إنّى أعوذبك من الشقاق-أى التخاصم-والنفاق، وسوء الأخلاق» اهـ(١).

واعلم أخى المسلم بأن السعيد في الدنيا والآخرة من يمنحه الله خُلُقا حسنا، يشير إلى ذلك الحديث التالي:

فعن أبي هريرة - رضى الله عنه -: أن رسول الله عَلَيْهُ قال:

«إنّ هذه الأخلاق من الله - تعالى -، فمن أرادالله به خيراً منحه خُلُقا حسنا، ومن أرادالله به سوءاً منحه خُلُقا سيئًا» اهـ (٢).

هذا وبالله التوفيق، واسألوا الله من فضله فإنه يحبُّ أن يسأل.

تمت الخطبة ولله الحمد والشكر..

<sup>(1)</sup> رواه الطبراني في الأوسط. انظر: الترغيب جـ٣/ ٢٥٤.

<sup>(</sup>٢) انظر: المرجع السابق،

# مس والرزق والعوال

## الخطبة الواحدة والأربعون

#### PARTICIPATION OF THE PROPERTY OF THE PARTICIPATION OF THE PARTICIPATION

ان من تعاليم الدين الإسلامي الحنيف أنه أوجب على كل فرد طلب الرزق الحلال من مصادره المشروعة.

يشير إلى ذلك قول الله - تعالى -: ﴿هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الأَرْضَ ذَلُولاً فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِن رَزْقه وَإِلَيْهِ النُّشُورُ ﴾ [الملك: ١٥].

وقوله - تعالى - :

﴿ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلاةُ فَانتَشِرُوا فِي الأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَصْلِ اللَّهِ ﴾[الجمعة: ١٠].

ومن يقرأ السنة المطهرة يجدها حافلة بالأحاديث التي تحث على طلب الرزق الحلال، وهذا قبس منها:

١ - فغن أبي هريرة - رضى الله عنه -: أنَّ رسول الله ﷺ قال:

«إنّ الله طيّب لا يقبل إلا طيّبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين فقال: ﴿ يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطّيبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴾ [المؤمنون:٥١].

وقال: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ ﴾ [البقرة:١٧٣].

ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر، يمدّيديه إلى السماء ياربّيارب، ومطعمه حرام، ومشربه حرام، وملبسه حرام، وغذى بالحرام، فأنّى يستجاب لذلك؟ المدالة الم

يستفاد من هذا الحديث أن من أراد أن يستجيب الله دعاءه فعليه أن ينظف نفسه من الذنوب، وأن يطهر قلبه من الخطايا، وأن لا يأكل إلا من الحلال الطيب.

<sup>(</sup>١) رواه مسلم، والترمذيّ، انظر: الترغيب والترهيب جـ٧٠٣/٢.

ونظرًا لأهمية الرزق الحلال في تعاليم الإسلام فقد أخبر نبي الإسلام - عليه الصلاة والسلام - بأن طلب الرزق الحلال فريضة، وفي بعض الروايات واجب، يشير إلى ذلك الحديثان التاليان:

١ - فعن أنس بن مالك - رضى الله عنه -: أن النبي وَاللَّهُ قال:

«طلب الحلال واجب على كل مسلم» اهـ(١).

٢ - وعن عبدالله بن مسعود رضى الله عنه: أن النبيُّ عَلَيْ قال:

«طلب الحلال فريضة بعد الفريضة» اهـ(٢).

واعلم أخى المسلم أنّ من أسباب استجبابة الدعاء الأكل من الحلال، يوضح ذلك الحديث التالى:

فعن عبدالله بن عباس - رضى الله عنهما - قال: تُليتُ هذه الآية عند رسول الله على:
﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الأَرْضِ حَلالاً طَيّبًا ﴾ [البقرة: ١٦٨]، فقام سعد بن أبى وقاص - رضى الله عنه - فقال: يا رسول الله ادع الله أن يجعلنى مستجاب الدّعوة، فقال له النبي عَلَيْة: «يا سعد أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة، والذي نفس محمد بيده إنّ العبد ليقذف اللقمة الحرام في جوفه ما يتقبل الله منه عمل أربعين يوما، وأيّما عبد نبت لحمه من سُحْت فالنار أولى به اه (٣).

وعن أبي هريرة - رضي الله عنه -: أنّ رسول الله ﷺ قال:

اليأتي على الناس زمان لإيبالي المرء ما أخذ: أمن الحلال، أم من الحرام الهرك.

وعن عبدالله بن مسعود - رضي الله عنه -: أنَّ رسول الله عَلَيْ قال:

"إنّ الله قسم بينكم أخلاقكم كما قسم بينكم أرزاقكم، وإن الله يعطى الدنيا من يحبّ ومن لا يحبّ، ولا يعطى الدين إلا من يحبّ، فمن أعطاه الله الدين فقد أحبّه،

<sup>(</sup>٢) رواه البيهقي، انظر: المصدر السابق.

<sup>(</sup>٣) رواه الطبرانيّ في الصغير، انظر: الترغيب جـ٣/٣٠.

<sup>(</sup>٤) رواه البخاري، والنسائي، انظر: الترغيب جـ ١٩١٢ .

والذى نفسى بيده لا يُسلم، أو لا يَسلم عبد حتى يُسلم، أو يَسلم قلبه ولسانه، ولا يؤمن حتى يأمن جاره بوائقه »، قالوا: وما بوائقه ؟ قال: «غشمه وظلمه» (١).

«ولا يكسب عبد مالا حراما فيتصدّق به فيُقبل منه، ولا ينفق فيبارك له فيه، ولا ينفق فيبارك له فيه، ولا يتركمه خلف ظهره إلا كان زاده إلى النار، إنّ الله - تعالى - لا يسمحو السيىء بالسيء، ولكن يمحو السيىء بالحسن، إنّ الخبيث لا يمحو الخبيث، اهـ(٢).

مما سبق تبيّن أن الأرزاق مقسمة بين العباد وفقا لنظام مرتّب دقيق، وحكمة بليغة، يشير إلى ذلك قول الله - تعالى -:

﴿ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُم مَّعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فُوْقَ يَعْضِ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُم بَعْضًا سُخْرِيًّا وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مَمَّا يَجْمَعُونَ ﴾ [الزخرف:٣٢].

مادام الأمر كذلك ألا يجمل بالإنسان أن تطمئن نفسه ولا يطلب رزقه إلا من الحلال؟ هذا وبالله التوفيق، واسألوا الله من فضله فإنه يحب أن يسأل. تمت الخطبة ولله الحمد والشكر..

<sup>(</sup>١) الغشم: هو الظلم إذا قوله: وظلمه يكون غطف تفسير.

<sup>(</sup>٢) رواه الإمام أحمدً، انظر: الترغيب جــــ/٩١١.

# والنكاح والبشروع

# الخطبة الثانية والأربعون

من يشرح الله صدره ويقرأ تعاليم الإسلام برويّة وإنعام نظر يمكنه أن يحكم وهو مطمئن بأنّ تعاليم الإسلام جاءت بأسمى المقاصد وأنبل الغايات.

وقضية الزواج قضية عامة لانها تتعلق بالبشرية كلها، يوضح ذلك قول الله - تعالى -:

﴿ وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مَنْ أَنفُسِكُمْ أَزُواجًا لِتَسْكُنُوا إِلَیْهَا وَجَعَلَ بَیْنَكُم مَوَدَةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآیَاتِ لِقَوْمِ یَتَفَکَّرُونَ ﴾ [الروم:٢١].

وقوله – تعالى –: ﴿ هُوَ الَّذِي خَلَقَكُم مِن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجُهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا ﴾ [الأعراف: ١٨٩]

من هذه النصوص وغيرها يتبين بجلاء ووضوح أن الزواج أمر شرعه الله - تعالى - منذ أن خلق آدم أبا البشريّة - عليه السلام - ، وسيظلّ - بإذن الله - تعالى - إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها.

ومن يقرأ تعاليم الهادي البشير ﷺ يجدها تفيد بأنّ النكاح من سنن المرسلين، يوضح ذلك الحديثان التاليان:

١ - فعن أبي أيوب الأنصاري - رضى الله عنه - قال: قال رسول الله علي :

«أربع من سنن المرسلين: الحنّاء، والتعطّر، والسّواك، والنكاح» اهـ(١٠).

٢ - وعن أنس بن مالك - رضى الله عنه - قال: جاء رهط إلى بسيوت أزواج النبى وَالله عنه عنه الله عنه - قال: جاء رهط إلى بسيوت أزواج النبى والنبى عن عبادة النبى -عليه الصلاة والسلام-، فلما أخبروا كأنهم تقال فقالوا: وأين نحن من النبى وَالله عنه عنه وسا تأخر، فقال

<sup>(</sup>١) رواه الترمذي، والبيهقي، انظر: الترغيب جـ ٢/ ٦٩.

أحدهم: أمَّا أنا فأصلَّى الليل أبدًا، وقـال آخر: أنا أصوم الدهــر ولا أفطر أبدًا، وقال آخر: أنا أعتزل النساء فلا أتزوّج أبدًا، فجاء رسول الله ﷺ إليهم فقال:

«أنتم القوم الذين قلتم كـذا وكذا؟ أما إنى لأخشاكم لله، وأتقاكم له، لكنى أصوم، وأفطر، وأصلّى، وأرقد، وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتى فليس منّى» اهـ.

ونظرًا لأنّ الزوجة تلعب دوراً كبيرًا في حياة كل رجل: فإنها إن كانت ذات عقل ودين فإنها بلا شكّ سيكون لها الأثر الفعّال في جعل البيت جنة فيحاء، وحينئذ سيعشقه الزّوج لأنه سيجد فيه الراحة الجسمانية، والسعادة النفسيّة، والعكس صحيح.

ومن ينعم النظر في آيات القرآن الكريم، وسنة الهادى البشير عَلَيْكُمْ فإنه يمكنه أن يستخلص أسُسًا ثلاثة، وإذا ما توفرت هذه الأسس في الأسرة المسلمة فإنه بلا شك ستتوفّر لها مقومات السعادة والاستقرار، والأسس الشلائة هي: السكون النفسي، والمودة، والرحمة، وقد اجتمعت الأسس الثلاثة في قوله الله - تعالى -:

﴿ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَاتِ لَقَوْمٍ يَتَفَكِّرُونَ ﴾ [الروم:٢١].

بناء على ما تقدم فمعلى كل من يريد الزواج أن يحسن اختيار شريكة حياته، وأمّ أولاده بحيث تكون زوجة صالحة لممشاركة الحقيقية، لا أن يشزوج امرأة مجهولة لا يعرف شيئا عن طباعها، أو طباع أسرتها، فالزواج الذي يكون بهذه الكيفية تكون نهايته الفشل: إمّا الطلاق، وإمّا أن يعيش الرجل حياة كلها شقاء، وبخاصة إذا أنجب منها أطفالا وأصبح لا يمكنه طلاقها.

ومن يقرأ تعاليم الإسلام في هذا الموضوع يجد هناك صفات إذا ما توفّرت في المرأة فإنها ستكون المرأة التي تستطيع أن تسعد زوجها، وسأشير إلى أهم هذه الصفات فيما يلى:

#### أولا: الدّين،

بمعنى أن تكون الفتاة التي يرغب الرجل في زواجها متمسكة بتعاليم الإسلام، يشير إلى ذلك الحديث التالي: فعن أبي سعيد الخدري - رضى الله عنه -: أنَّ النبيُّ وَاللَّهُ قال:

"تنكيح المرأة على إحدى خصال: لجمالها، ومالها، وخلقها، ودينها، فعليك بذات الدِّين والخلق تربت يمينك اهر(١).

ثانيًا؛ أن تكون عفيفة مطيعة:

يرشد إلى ذلك الحديث التالي:

فعن أبي هريرة - رضى الله عنه -: أنَّ النبيُّ عَلَيْ الله عنه -: أنَّ النبيُّ عَلَيْ الله عنه -: أنَّ النبي

«التي تسره إذا نظر، وتطيعه إذا أمر، ولا تخالفه فيما يكره في نفسها ومالها»اه\_(٢).

ثالثًا؛ أن تكون من بيئة صالحة؛ أي من أسرة متمسكة بتعاليم الإسلام؛

يدل على ذلك الحديث التالى:

فعن أبي سعيد الخدري -رضي الله عنه: أن رسول الله علي قال:

"إيّاكم وخضراء الدُّمَن "قيل: وما خضراء الدِّمَن يا رسول الله؟ قال: "المرأة الحسناء في المنبت السوء " اهر".

رابعًا: أن تكون سليمة الجسم من الأمراض المعدية، أو المنضرة سليمة العقل، والحواس، طبية الرائحة:

يشير إلى ذلك الحديث التالى:

فعن أنس بن مالك -رضى الله عنه · : أنّ النبيّ كَالْمُ الله الم الله الله الله عنه كى تنظر الله مارية فقال : «شمعًى عوارضها، وانظرى إلى عرقوبها اله (٤).

فإذا ما تحققت هذه الصفات في الفتاة التي يريد الإنسان زواجها فإنّه بإذن الله - تعالى - سيحيا حياة مستقرة سعيدة .

هذا وبالله التوفيق، واسألوا الله من فضله فإنه يحبّ أن يسأل.

تمت الخطبة ولله الحمد والشكر...

<sup>(</sup>١) رواه أحمد وأبو يعلى، والبزار، انظر: مجمع الزوائد جـ١٤/٢٥٧.

<sup>(</sup>٢) رواه النسائي، والحاكم، . انظر: حقوق الإنسان في الإسلام/١١٧ .

<sup>(</sup>٣) رواه الدارقطني، انظر: المرجع السابق.

<sup>(</sup>٤) رواه الحاكم، والبيهقي، الظرُّ: حقوق الإنسان في الإسلام/١١٧.

# فتنس ولعلى

## الخطبة الثالثة والأربعون

#### Control Milliage Inc

ممّا لا جدال فيه أنّ العلم أفضل شيء في الوجود، وبالعلم عُرِف ويُعْرف الله - تعالى - ، يدل على ذلك قوله - تعالى - :

﴿ إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهُ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلْمَاءُ ﴾ [ناطر: ٢٨].

وبالعلم فضّل الله ﴿آدم ، عليه السلام - ، وجعله خليفته في الأرض ، يشير إلى ذلك قول الله - تعالى - :

﴿ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدَّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لا تَعْلَمُونَ ﴿ وَعَلَمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلُهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلائِكَةِ فَقَالَ أَنْبُونِي بِأَسْمَاءِ هَوُلاءِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ ﴿ لَنَ الْأَسْمَاءَ كُلُهَا ثُمْ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلائِكَةِ فَقَالَ أَنْبُونِي بِأَسْمَاءِ هَوُلاءِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ ﴿ لَكَ قَالُوا سُبْحَانَكَ لا عِلْمَ لَنَا إِلاَّ مَا عَلَمْتَنَا إِنْكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ ﴿ آلَ قَالَ يَا آدَمُ أَنْبُهُم بِأَسْمَائِهِمْ قَالَ أَلَمُ أَقُل لَكُمْ إِنِّي أَعْلَمُ غَيْبَ السَّمَواتِ وَالأَرْضِ وَأَعْلَمُ مَا بَاسْمَائِهِمْ قَالَ أَلُمْ أَقُل لَكُمْ إِنِّي أَعْلَمُ غَيْبَ السَّمَواتِ وَالأَرْضِ وَأَعْلَمُ مَا يَا مَنْ مَا عَلَمْ اللَّهُ أَقُل لَكُمْ إِنِّي أَعْلَمُ غَيْبَ السَّمَواتِ وَالأَرْضِ وَأَعْلَمُ مَا فَلُكُمْ إِنِّي أَعْلَمُ غَيْبَ السَّمَواتِ وَالأَرْضِ وَأَعْلَمُ مَا لَكُمْ إِنِّي أَعْلَمُ غَيْبَ السَّمَواتِ وَالأَرْضِ وَأَعْلَمُ مَا يَا مَنْ يَعْلَمُ فَيْ اللَّهُمْ فَلَالًا أَلُمْ أَقُل لَكُمْ إِنِّي أَعْلَمُ غَيْبَ السَّمَواتِ وَالأَرْضِ وَأَعْلَمُ مَا كُنتُمْ وَمَا كُنتُمْ وَمَا كُنتُمْ وَمَا كُنتُمْ وَمَا كُنتُهُمْ فَلَى الْمَلَيْكُ فَقَالَ الْمُؤْمَا وَالْمَالُومِ وَأَعْلَمُ عَلَيْتُهُ صَالِينَ فَلَى الْمُؤْمِ وَمَا كُنتُمْ وَمَا كُنتُمْ وَنَعْ وَالْمَالِي فَا عَلْمَ الْمَا عِلْمَ وَالْمَا وَلِي الْمَالِي السَّمَائِقِيمَ وَالْمَالُولُونَ وَمَا كُنتُمْ وَلَا لَا عَلْمَ مَا عَلْمُ الْمَالِكُ وَلَا لَا عُلْمَ اللْمُعَلِيمُ وَالْمَ الْمَالِقِيمُ الْمُعَلِقُولُ الْمَالِقُولُ اللَّهُ الْمُلْلُكُمُ الْمَالِقُولُوا أَنْتُوالِمُ أَلَالًا اللْمُ الْمُعْلِقُولُ اللَّهُ الْمُ الْمَالِقُولُ الْمُلْلُكُولُوا اللَّهُ وَلَا أَلْمُ السَّمُ الْمُولُولُ أَلَامُ الْمُعَلِقُولُ وَالْمَالِقُولُ الْمُعَلِقُ الْمُولِقُولُ أَعْلَمُ عَلَيْكُوالِمُ أَلَا اللّهُ الْمُؤْمِلُولُ أَلْمُ اللّهُ الْمُعْلِقُولُ مَا عَلْمُ الْمُولِقُ الْمُولِقُولُ الْمُ الْمُولِقُ فَالِمُ إِلَا الْمُعْلَالِهُ الْمُوالِقُولُ وَالْمُ

وبالعلم فضل الله «طالوت» واختاره ليكون مَلِكًا على قومـه، يشير إلى ذلك قول الله – تعالى – :

﴿ وَقَالَ لَهُمْ نَبِيَّهُمْ إِنَّ اللَّهَ قَدْ بَعَثَ لَكُمْ طَالُوتَ مَلكًا قَالُوا أَنَّىٰ يَكُونُ لَهُ الْمُلْكُ عَلَيْنَا وَنَحْنُ أَحَقُ بِالْمُلْكُ عَلَيْنَا وَنَحْنُ أَحَقُ بِالْمُلْكُ عَلَيْنَا وَنَحْنُ أَحَقُ بِالْمُلْكُ عَلَيْكُمْ وَزَادَهُ بَسُطَةً فِي الْعَلْمَ وَالْجَسْمِ وَاللَّهُ يُؤْتِي مُلْكُهُ مَن يَتَنَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴾ [البقرة: ٢٤٧].

وبالعلم فضل الله بعض الناس على بعض، يرشد إلى ذلك قول الله - تعالى -: ﴿ قُلْ هَلْ يَسْتُوي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لا يَعْلَمُونَ ﴾ [الزمر: ٩]. وللعلم في الشريعة الإسلامية الدرجة الرفيعة، والمنزلة العالية، وممّا يدلّ على ذلك أنّ أوّل آية نزلت من القرآن على نبينا «محمد» - عليه الصلاة والسلام - قول الله - تعالى - :

﴿ اقْرأَ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ ﴿ ﴿ خَلَقَ الْإِنسَانَ مِنْ عَلَقٍ ﴿ وَرَبُّكَ اقْرَأُ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ ﴿ فَ اللَّهِ مِالْقَلُم ﴿ عَلَّمَ الْإِنسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ ﴿ ﴾ [العلن:١-٥].

ولأهمية العلم في الدين الإسلامي فقد جاءت السنّة المطهّرة حافلة بالأحاديث التي تبين فضل العلم والعلماء. وهذا قبس من تلك الأحاديث:

۱ - فعن صفوان بن غسّان المرادى - رضى الله عنه - قال: أتبتُ النبي على وهو فى المسجد متكى على بُرْد له أحمر فقلتُ له: يا رسول الله إنّى جئتُ أطلب العلم فقال: «مرحبا بطالب العلم» إنّ طالب العلم تحقه الملائكة بأجنحتها، ثم يركب بعضهم بعضا حتى يبلغوا السماء الدنيا من محبتهم لما يُطلب» اه(۱).

٢ - وعن أبي هريرة - رضى الله عنه -: أنّ رسول الله عليه قال:

"من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة، وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا حفتهم الملائكة، ونزلت عليهم السكينة، وغشيتهم الرحمة، وذكرهم الله فيمن عنده، ومن أبطأ به عمله لم يسرع به نسبه اهد (٢).

٣- وعن ابن عباس - رضى الله عنهما -: أنَّ رسول الله عليه قال:

«من جاء أجله وهو يطلب العلم لقى الله ولم يكن بينه وبين النبيين إلا درجة النبوّة» اهـ(٣).

<sup>(</sup>١) رواه الإمام أحمد، انظر: الترغيب والترهيب، جـ١/ ٩٧.

<sup>(</sup>٢) رواه مسلم، والترمذي، وابن ماجه، انظر: الترغيب جـ ١/ ٩٣.

<sup>(</sup>٣) رواه الطبرانيُّ في الأرسط، انظر: الترغيب جـ ١/ ٩٧.

٤ - وعن أبي هريرة - رضى الله عنه -: أنَّ رسول الله عَلَيْ قال:

وعن أبى أمامة - رضى الله عنه - قال: ذُكر لرسول الله عليه رجلان: أحدهما
 عابد، والآخر عالم، فقال الهادى البشير - صلى الله عليه وسلم -:

«فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم» ، ثم قال:

«إنّ الله وملائكته، وأهل السموات والأرض حتّى النّملة في جمحرها، وحمتّى النّملة في جمحرها، وحمتّى الحوت ليصلّون على معلّمي الناس الخير» اهر(۱).

٦ - وعن جابر بن عبدالله - رضى الله عنهما -: أنَّ رسول الله ﷺ قال:

"يُبْعث العالم والعابد فيقال للعابد: ادخل الجنة، ويقال للعالم: اثبت حتى تشفع للناس بما أحسنت أدبهم الم (٣).

٧ - وعن أبي موسى الأشعري - رضي الله عنه -: أنَّ رسول الله ﷺ قال:

«ببعث الله العباديوم القيامة ثم يميّز العلماء فيقول: يا معشر العلماء إنّى لم أضع علمي فيكم لأعذبكم اذهبوا فقد غفرت لكم اله\_(1).

هذا وبالله التوفيق، واسألوا الله من فضله فإنه يحبُّ أن يسأل.

تمت الخطبة ولله الحمد والشكر..

<sup>(</sup>١) رواه مسلم، انظر: الترغيب جـ١٠٣/١.

<sup>(</sup>٣) رواه البيهقي، انظر: الترغيب جـ١٠٨/١.

# وفاع ورونساه عن نفسه

## الخطبة الرابعة والأربعون

إنّ الحديث عن دفاع الإنسان عن نفسه يعتبر من أهم القضايا في التشريع الإسلامي . ومن يتبع ذلك في الآيات القرآنية ، والأحاديث النبوية ، وأقضية صحابة رسول الله عليه ، ومن بعدهم من قسضاة المسلمين ، يدرك بجلاء ووضوح أنّ التعاليم التي جاء بها الدين الإسلامي الحنيف تعتبر أرقى ، وأعدل ما وصلت إليه البشرية كلها خلال تاريخها الطويل حين وضعت الأنظمة ، واللوائح ، والقوانين من أجل إقامة العدل بين الناس وحفظ حقوقهم .

وإنّ الحديث عن دفاع الإنسان عن نفسه مرتبط ارتباطا وثيقا بالنظام الذي يحرص على تطبيق العدالة الاجتماعيّة بين أفراد المسلمين، ويحافظ على الحقوق لأصحابها المظلومين.

وكل متتبع لروح الإسلام ولطريقته يجزم بأنها أبعد ما تكون عن جميع الأنظمة البشرية الموجودة في العالم أجمع: فالإسلام يسوى بين المسلمين في جميع أنحاء العالم، وينكر العصبيات الجنسية، والقومية، والإقليمية.

ويقوم نظام القضاء بين المسلمين على أساس العدل بين الحكام، والطاعة من المحكومين، يرشد إلى ذلك قول الله - تعالى -:

﴿ فَلا وَرَبِّكَ لا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مَمًا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا ﴾ [النساء: ٦٥].

وقوله - تعالى -: ﴿ إِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالحَقِّ لِتَحْكُمُ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ وَلا تَكُن لَلْخَائنينَ خَصيمًا ﴾ [النماء:١٠٥].

فهذا هو العدل الذي لا يتأثر بالقرابة بين الأفراد في تمتع به جميع أفراد الأمّة الإسلامية ، وتلك قمة في العدل لا يبلغها أي قانون.

إنّ أهم جهة يلجأ إليها المظلومون للدفاع عن أنفسهم، والمطالبة بردّ حقوقهم إليهم هي القضاء.

وللقضاء قواعده الثابتة التى يقوم عليها وفقا للتشريع الإسلامى. تتجلّى هذه القواعد فى حديث معاذ بن جبل - رضى الله عنه - حينما بعثه النبى والمسلامية النبى والمسلام الله عنه الله عنه النبى والمسلام الله النبى والمسلام الله والمسلام الله والمسلام الله والمسلام الله والمسلام الله والمسلام المسلام الله والمسلام المسلام الم

من هذا الحديث يتبين بجلاء ووضوح أنّ القاضى ليس له مرجع إلا الكتاب والسنة إذا وجدما يعوزه فيهما، ثمّ بعد ذلك على القاضى الاجتهاد فيما لم يجدله حكما من القرآن، أو السنة المطهرة على صاحبها أفضل الصلاة والسلام.

وللقضاء المكانة السامية في نفوس المسلمين: يقول الماوردي في كتابه: أدب القاضي: لقد حكم الخلفاء الراشدون بين الناس وقلّدوا القضاة.

ومع أن القضاء له المنزلة الرفيعة في نفوس المسلمين فإنّ النبيّ عَلَيْ حلّ منه، وذلك كي يتحرّي القضاة العدل بين الناس.

فعن أبى هريرة - رضى الله عنه -: أنّ رسول الله ﷺ قال: «مَنْ ولى القضاء، أو جُعلَ قاضيا بين الناس فقد ذُبح بغير سكين الد<sup>(٢)</sup>.

وهذا الحديث إن دلَّ على شيء فإنَّما يدلَّ على خطورة هذا المنصب الكبير الذي تتعلق به: الدماء، والأعراض، والأموال، وغير ذلك مما يتعلق بحقوق العباد.

<sup>(</sup>١) رواه الترمذي، انظر: جامع الأصول جـ ١٧٧/١.

<sup>(</sup>٢) رواه أبو داود، والترمذي، والحاكم، انظر: الترغيب جـ٣/ ٢٨١.

وممًا لا جدال فيه فإنّ القاضي يظلّ في جهد متواصل، وقلق نفسي مستمّر إلى أن يتبين له الحقّ.

وعن بريدة -رضى الله عنه: أنَّ النبيُّ عَلَيْقَةُ قال:

«القيضاة ثلاثة: واحد في الجنّة، واثنان في النار: فأمّا الذي في الجنة: فرجل عرف الحق فقيضي به. ورجل عرف الحق في النار. ورجل قضى للناس على جهل فهو في النار »اهـ(١).

وعن أبي ذر - رضى الله عنه - قبال: قلت يا رسبول الله ألا تستعملني؟ قبال: فضرب بيده على منكبي ثم قال:

«يا أبا ذر إنك ضعيف، وإنها أمانة، وإنها يوم القيامة خزى وندامة إلا من أخذها بحقها وأدى الذي عليه فيها »اهـ(٢).

ونظرًا لأنّ مصلحة المسلمين تستدعى أن يكون هناك قضاة ليقوم العدل بين الناس فقد بين الهادي البشير ﷺ في كثير من أحاديثه فضل القاضي العادل، وما ذلك إلا للحثّ والترغيب في تولّى شئون المسلمين مع الحرص على إقامة العدل بينهم.

أقتبس من هذه الأحاديث الحديث التالي:

فعن أبي هريرة - رضى الله عنه -: أنَّ رسول الله ﷺ قال:

«ثلاثة لا تردّ دعوتهم: الصائم حتى يفطر، والإمام العادل، ودعوة المظلوم يرفعها الله فوق الغمام ويفتح لها أبواب السماء ويقول الربّ: وعزّتى لأنصرنك ولو بعد حين» اه(٣).

هذا وبالله التوفيق، واسألوا الله من فضله فإنه يحب أن يسأل. تمت الخطبة ولله الحمد والشكر..

<sup>(</sup>١) رواه أبو داود، والتومذي، وابن ماجه، انظر: الترغيب جـ٣/ ٣٨٢.

<sup>(</sup>٢) رواه مسلم. انظر: الترغيب جـ ١٨٩/٣٨.

<sup>(</sup>٣) رواه أحمد، والترمذي، وابن ماجه. انظر: الترغيب جـ٣/ ٢٩٥.

# والشوري

## الخطبة الخامسة والأربعون

#### Proposition of the second

لعلّ الباحث في تاريخ الحضارات عند الأمم المتقدّمة يعجب حينما يعلم أنّ منهج الإسلام كان أسبق الحضارات إلى الأخذ بمبدأ الشورى.

ولأهمية الشورى في تعالم الإسلام نجد الآيات القرآنية جاءت بالحث عليها،
 يشير إلى ذلك قول الله - تعالى -:

﴿ وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّالِاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ ﴾ [الشورى: ٣٨].

ولقد كان للنبي عَلَيْ ولصحابته من بعده أروع الأمثلة في التطبيق العملي لمبدأ الشوري حيث كانوا يعالجون القضايا الهامة بالتشاور فيما بينهم.

ولو أردت استقصاء ذلك لطال الجديث، ولكن حسبى أن أشير إلى بعض تلك القضايا التي حدّثنا عنها التاريخ لتكون لنا الأسوة الحسنة بالنبي عَلَيْ وصحابته:

#### من هذه القضايا؛

مشاورة النبي عَلَيْنَ صحابته بخصوص قتال كفار قريش: وذلك قبل بدء المعركة التي كانت نقطة تحوّل لصالح الأمّة الإسلامية.

هذه المعركة التي عرفت فيما بعد بغزوة بَدُر الكبرى، وبيان ذلك أنّ النبي عَلَيْهُأَتَاهُ الخبر عن قريش بمسيرهم ليمنعوا عيرهم فاستشار صحابته الذين كانوا معه، وأخبرهم عن مقدم قريش في رجالها، وشبابها، ونسائها، وفرسانها، وعتادها، وقال عَلَيْهُ:

«أشير وا على ماذا نفعل، هل نقاتل قريشا، أم ننسحب قبل القتال ونعود إلى المدينة المنورة؟ «فقام أبو بكر - رضى الله عنه - فقال وأحسن.

ثم قام عمر - رضى الله عنه - فقال وأحسن، ثم قام المقداد بن عمرو - رضى الله عنه - فقال: يا رسول الله امض لما أمرك الله فنحن معك، والله لا نقول لك كما قالت بنو إسرائيل لموسى عليه السلام: اذهب أنت وربك فقاتلا إنا ها هنا قاعدون ولكن اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكما مقاتلون، فو الذي بعثك بالحق لو سرت بنا إلى بَرْك الغماد (١) لجالدنا معك من دونه حتى تبلغه. . . اه.

فقال له رسول الله ﷺ خيرًا، ودعا له.

إلى هنا يعتبر رأى المهاجرين واضحًا وهو الموافقة على دخول المعركة مع كفار قريش.

ولكن بقى رأى الأنصار لم يتضح بعد إذ لم يتكلّم منهم أحد يمثلهم، فقال رسول الله عَلَيْنِي «أشيرواعلى أيها الناس اوكان يقصد بذلك الأنصار».

فقام سعد بن معاذ - رضى الله عنه - زعيم الأنصار وقال كلمته المشهورة: والله لكأنك تريدنا يا رسول الله؟ قال: « أجل فقال: قد آمنا بك، وصد قناك، وشهدنا أن ما جئت به هو الحق، وأعطيناك على ذلك عهودنا ومواثيقنا على السمع والطاعة فامض يا رسول الله لما أردت فنحن معك فوالذى بعنك بالحق لو استعرضت بنا هذا البحر فخضته لخضناه معك ما تخلف منا رجل واحد، وما نكره أن تلقى بنا عدونا غدا، إنّا لصبر في الحرب، صدق في اللقاء، لعل الله يريك منا ما تقرّ به عينك فسر بنا على بركة الله . . . اه.

فسر رسول الله ﷺ مقال: «سيروا وأبشروا فإن الله - تعالى - قد وعدنى إحدى الطائفتين، والله لكأنّى الآن أنظر إلى مصارع القوم اله (٢).

ومن أهم القضايا التي واجهت الأمّة الإسلاميّة بعد وفاة النبي عَلَيْهُ وكان للشورى الفضل الأول والأخير في حسم الخلاف بين الصحابة: هذه القضية التي حدثت بعد وفاة النبي على مباشرة، وقبل دفنه.

<sup>(</sup>١) وهو موضع بناحية اليمن، وقيل: إنه مدينة بالحبشة.

فما أن انتشر خبر الوفاة في المدينة المنورة حتى اجتمع الصحابة في سقيفة بنى ساعدة لاختيار خليفة للأمّة الإسلامية، وكان هذا الاجتماع أشبه بمؤتمر عام ضم خيرة المهاجرين والأنصار. وهذا المؤتمر يعتبر لا شكّ المؤتمر الأول من نوعه في تاريخ الأمّة الإسلامية ومع ذلك فقد كان لهذا المؤتمر الأهميّة الكبرى لأنه كان يعالج أهمّ قضية تواجه المسلمين في تاريخهم الطويل.

وما أن افتُتِح المؤتمر حتى تبارى الخطباء في إلقاء خطبهم كل يُعبَّر عن رأيه في هذه القضية المهمة.

ولا أكون مبالغ إذا قلتُ: إنّ الحماس الذي كان يسود مكان الاجتماع كان أشبه بالحماس الذي نشاهده اليوم في الجمعيّة العموميّة للأمم المتّحدة عندما تناقش قضية من القيضايا الهامّة المعاصرة، ونستمع إلى الوفود وهم يلقون خطبهم الرّنانة المصحوبة بالحماس، والتي تعبّر عن وجهة نظر كلّ وَفَد من الوفود.

وفى نهاية المطاف بعد أن عبر كل من المهاجرين والأنصار عن وجهة نظرهم فى تلك القضية التي اجتمعوا من أجلها توصل المؤتمر إلى قرار حكيم كان في صالح الأمة الإسلامية كلها.

وتمت المناقشة من الجانبين: أي المهاجرين والأنصار على أن يكون أبو بكر الصديق -رضي الله عنه- هو أوّل خليفة للمسلمين بعد وفاة الرسول عليه .

هذا وبالله التوفيق، واسألوا الله من فضله فإنه يحبُّ أن يسأل.

تمت الخطبة وله الحمد والشكر..

# وانتفاس ووحرة وأكلمة

### الخطبة السادسة والأربعون

#### 62/3K(15/36/17/5

التضامن ووحدة الكلمة من أهم القضايا التي يجب أن تكون هدفا أساسيا لكل مجتمع من مجتمعات المسلمين، سسواه كان صغيرًا على مستوى الأُسر، أو الهيئات، أو الاتحادات، أو المؤسَّسات. . إلخ .

أو كبيرًا على مستوى الشعوب، أو الدّول، أو المنظمات، والأمّة الإسلامية لها منهج خاص، ودستور سماويّ كريم ألا وهو القرآن الكريم الذي يقول الله عنه: ﴿ مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِن شَيْء ﴾ [الانعام:٣٨].

ومما تجدر الإشارة إليه وأنا أتحدث عن: التيضامن ووحدة الكلمة أن أكشف الغطاء عمّا يكنّه أعداء الإسلام للمسلمين: من حقد، وحسد، وما يضمرونه لهم من عداوة وبغضاء.

ثم بيان ما يجب على الأمّة الإسلامية من الوقوف صفًا واحدًا في وجه أعداء الإسلام والمسلمين.

إنّ من ينعم النظر في المواقف المعادية للإسلام والمسلمين من أعداء الدّين الإسلامي منذ أن انبثق نور الدعوة الإسلامية في كل مكان من مكة المكرمة والمدينة المنورة على لسان نبي هذه الأمة نبينا «محمد» والأعداء فيها أصناف شتى، ولهم من الإسلامية معركة دائمة الاحتدام عنيفة الصراع، والأعداء فيها أصناف شتى، ولهم من أجل الوصول إلى أهدافهم المعادية للإسلام وسائل متنوعة.

وكِلَ هدفهم تحطيم هذه الدعوة، وتمزيق وحدة المسلمين، وصدَّ الناس عن اتباع نبي الإسلام الله عن المعاني قول الله - تعالى - :

﴿ يُرِيدُونَ لِيُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَقْوَاهِهِمْ وَاللَّهُ مُتِمُّ نُورِهِ وَلَوْ كُرِهُ الْكَافِرُونَ ﴾ [الصف: ٨].

إنّ موقف أعداء الإسلام لم يختلف من حيث النتيجة عن موقف من سبقهم من الأعداء الألدّاء الأعداء الألدّاء الألدّاء السابقين، فهم وإن تغيرت منهم الأسماء، والنزعات، فهم الأعداء الألدّاء للمسلمين، يشير إلى ذلك قول الله - تعالى - :

﴿ يَا أَيُهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَتَخِذُوا بِطَانَةً مِن دُونِكُمْ لا يَالُونَكُمْ خَبَالاً وَدُوا مَا عَنتُمْ قَدْ بَدَتِ الْبَغْضَاءُ مِنْ أَفُواهِهِمْ وَمَا تُخْفِي صُدُورُهُمْ أَكْبَرُ قَدْ بَيْنَا لَكُمُ الآيَاتِ إِن كُنتُمْ تَعْقَلُونَ ﴿ إِنَّ عَلَا الْبَعْضَاءُ مِنْ أَفُواهِهِمْ وَلَا يُحبُّونَكُمْ وَتُوْمِنُونَ بِالْكَتَابِ كُلِه وَإِذَا لَقُوكُمْ قَالُوا آمَنًا وَإِذَا خَلُوا الْنَمُ أُولًا عَنْكُمُ الْأَنَامِلَ مِنَ الْغَيْظُ قُلْ مُوتُوا بِغَيْظُكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصَّدُورِ ﴿ آلَ اللَّهُ عَلَيمٌ عَلَيمٌ بِذَاتِ الصَّدُورِ ﴿ آلَ اللَّهُ عَلَيمٌ عَلَيمٌ مِنَا الْعَيْثُ مُ اللَّهُ مِنَا الْعَيْثُ مُ الْأَنَامِلَ مِنَ الْغَيْظُ قُلْ مُوتُوا بِغَيْظُكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصَّدُورِ ﴿ آلَ اللَّهُ عَلَيمٌ مَنْ اللَّهُ عَلَيمٌ مَنْ وَالْ يَصَمُّونَ مُحيطٌ ﴿ مَنَا اللّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحيطٌ ﴿ آلَ عَمِانَ : ١١٨ -١٢٠].

إن من دأب أعداء الإسلام في كل عصر من العصور أن يحاولوا بكل ما في صدورهم من حقد، وما في رءوسهم من مكر، أن يصدوا الناس عن الهدى، ويصرفوهم عن الإيمان، يؤيد ذلك قول الله - تعالى -:

﴿ وَدُوا لُوْ تَكْفُرُونَ كُمَا كَفَرُوا فَتَكُونُونَ سَوَاءً ﴾ [النساء: ١٨٩].

إن أعداء الإسلام يعرفون أن لا سبيل لهم إلى التسلّط، والسيطرة على البشرية كلها مادام للدين الإسلامي بعقيدته وتشريعه، وأخلاقه، وجود قوى، وكيان مكين. فهم يقذفون بكل قوتهم في المعارك التي يدبرونها لتحطيم الإسلام، والقضاء على دعوته، وتدمير قوته، وتمزيق دوله.

إنهم يريدون -وهذا شأنهم في كل عصر- أن يبتعد المسلمون عن سبيل الله، ودينه المحنيف، وليس سبيلهم إلى تحقيق ما يريدون من أذى، وشرّ، وفسساد، إلا العمل على قصم عرى المودّة، والإخاء، وإثارة نوازع العداوة والبغضاء بين المسلمين.

ولقد جاءت آيات القرآن تكشف عن حقيقتهم، وتفضح ما انطوت عليه قلوبهم، وتحذّر المسلمين من مكرهم، وشرّهم، وتشدّهم شدا محكما إلى منهج الإسلام

وتربطهم ربطا وثيـقا بمصدر خـيرهم، وفلاحـهم في الدنيا والآخرة، ألا وهو كـتاب الله، وسنة نبيه – عليه الصلاة والسلام – .

يؤكد هذه المعانى قول الله - تعالى -:

﴿ قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تَصَدُّونَ عَن سَبِيلِ اللّهِ مَنْ آمَنَ تَبْغُونَهَا عَوْجًا وَأَنتُمْ شُهَدَاءُ وَمَا اللّهُ بِغَافِلِ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴿ وَأَنتُمْ شُهَدَاءُ وَمَا اللّهُ بِغَافِلِ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴿ وَأَنتُمْ اللّهِ مَنْ اللّهِ مَنْ اللّهِ مَنْ اللّهِ مَا اللّهِ وَفَيكُمْ يَرُدُوكُم بَعْدَ إِيمَانِكُمْ كَافِرِينَ ﴿ وَكَيْفَ تَكُفُّرُونَ وَأَنتُمْ تُتَلَىٰ عَلَيْكُمْ آيَاتُ اللّهِ وَفَيكُمْ وَسُولُهُ وَمَن يَعْتَصِمُ بِاللّه فَقَدْ هُدي إِلَىٰ صَوَاطٍ مُسْتَقْيمِ ﴿ فَي كُمْ اللّه فَقَدْ هُدي إِلَىٰ صَوَاطٍ مُسْتَقْيمِ ﴿ فَالْ عَمَانَ ١٠١-١٠].

فيا أيها المسلمون في كل مكان عليكم بالتضامن والوقوف صفّا واحداً أمام أعداء الدِّين لصد هذا التيّار الجارف الذي لا يستهدف سوى المسلمين، وعليكم بالتضامن والتعاون فيما بينكم على البر والتفوى، والأمر بالمعروف، والنهى عن المنكر، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وطاعة الله ورسوله على علا بقول الله - تعالى -:

﴿ وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضِ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُّولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴾ [التوبة: ٧١].

إن التضامن الإسلامي يقتضى وجوب اجتماع كلمة الأمة الإسلامية، وتوحيد صفوفها وفقا لتعاليم الإسلام، وذلك لأننا نعيش في عصر يستهدف أعداء الإسلام دائما صرف الناس عن الهدى، وصدّهم عن الحق، ويسوؤهم دائما أن يستجيب المسلمون لدعوة الله.

وأعداء الإسلام يتخذون لبلوغ أغراضهم الخبيثة وسائل شتّى تصدر عن حقدهم، وهم يحاولون تحقيق ما يريدونه بوسائل مختلفة من الدّس، والتشكيك، ولا يتوانون أبدًا عن خططهم الماكرة في تفريق صفوف المسلمين، وتمزيق وحدتهم، وتوهين قوتهم، وفك تضامنهم.

ونحن المسلمين لنا في هذه الحياة قضية كبرى نخوض على أساسها معارك متعددة الجوانب، وهي معارك مفروضة علينا من أعداء الإسلام.

والهدف من وراء هذه التحديات: الصدّ عن طريق الله السّوى المستقيم، يشير إلى ذلك قول الله - تعالى -:

﴿ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يُنفقُونَ أَمْوَالَهُمْ لِيَصُدُّوا عَن سَبِيلِ اللَّهِ فَسَيُنفقُونَهَا ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً ثُمَّ يُغلَبُونَ وَالَّذِينَ كَفَرُوا إِلَىٰ جَهَنَّمَ يُحْشَرُونَ ﴿ آَلَ لَيْهِمْ لَيَعْنِهُمْ مَنَ الطَّيِّبِ وَيَجْعَلَ اللَّهُ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ وَيَجْعَلَ الْخَبِيثَ بَعْضَهُ عَلَىٰ بَعْضٍ فَيَرْكُمهُ جَمِيعًا فَيَجْعَلَهُ فِي جَهَنَّمَ أُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ ﴿ كَالَهُ الْخَبِيثَ بَعْضَهُ عَلَىٰ بَعْضٍ فَيَرْكُمهُ جَمِيعًا فَيَجْعَلَهُ فِي جَهَنَّمَ أُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ ﴿ كَاللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُولُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

ومن الواضح أنّ أسباب معركة التحدّى المعاصرة ترمى إلى ما رمت إليه التحدّيات في القديم: وهو است نصال العقيدة الإسلامية، والقضاء على الوجود الإسلامي، وتقويض المقومات الأساسية للشخصية الإسلامية حتى يردّوا المسلمين عن دينهم الحنيف.

يوضح ذلك قول الله – تعالى – : ﴿ وَلا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَىٰ يَرُدُّوكُمْ عَن دِينِكُمْ إِن اسْتَطَاعُوا وَمَن يَرْتُدُدْ مِنكُمْ عَن دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُوْلَئِكَ حَبِطَتُ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ وَأُولَئِكَ مَبِطَتُ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴾ [البقرة:٢١٧].

ولذلك فإنه يجب على الأمّة الإسلامية في كلّ مكان أن تتضامن فيما بينها وتتّحد لصدّ تحديّات أعداء الإسلام وإحباط أهدافهم الخطيرة.

> هذا وبالله التوفيق، واسألوا الله من فضله فإنه يحب أن يسأل. تمت الخطبة ولله الحمد والشكر..

# الخطبة وجوك رتباع ولكتاك ورالسنة السابعة والأربعون في جميع الأحكام

القرآن الكريم، والسنة المطهرة، هما المصدران الأساسيّان في التشريع الإسلامي. ويجب على كل من يتصدّى للقضاء أن تكون جميع الأحكام صادرة وفقا لهذين المصدرين: القرآن والسنة.

قال الله تعالى مخاطبا نبيه « محمدًا » عَالَيْ:

﴿ وَأَنِ احْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلا تَتَبِعْ أَهُواءَهُمْ وَاحْذَرُهُمْ أَن يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَا أَنزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ ﴾ [المائدة: 11].

وعن جبير بن مطعم - رضي الله عنه - قال: كنا مع النبيُّ ﷺ بالجحفة فقال:

«أليس تشهدون أن لا إله إلا الله لا شريك له، وأنّى رسول الله، وأن القرآن جاء من عند الله؟» قلنا: بلى، قال: «فأبشروا فإن هذا القرآن طرف بيد الله، وطرف بأيديكم فتمسكوا به، فإنكم لن تهلكوا، ولن تضلّوا بعده أبدًا» اهـ(١).

وعن أبى أيّوب الأنصارى - رضى الله عنه - قال: خرج علينا رسول الله وَيَظَيَّةُ وهو مرعوب فقال: «أطيعوني ما كنت بين أظهر كم، وعليكم بكتباب الله أحلّوا حلاله، وحرّموا حرامه» اهر(٢).

وعن العرباض بن سارية - رضى الله عنه - قال: وعظنا رسول الله عَلَيْ موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا: يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا، قال: أوصيكم بتقوى الله، والسمع والطاعة وإن تأمّر عليكم عَبْد، وإنّه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرًا، فعليكم بستّى، وسنّة الخلفاء الراشدين المهديين

<sup>(</sup>١) رواه البزار، والطبراني في الكبي، انظر: الترغيب جـ١/٧٢.

<sup>(</sup>٢) رواه الطبرانبي في الكبير، انظر: الترغيب جـ١/٧٤.

عضّوا عليها بالنّواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإنّ كل بدعة ضلالة الهـ(١). وقال الله - تعالى -: ﴿ وما آتاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إنَّ اللَّهَ شَديدُ الْعَقَابِ ﴾ [الحشر:٧].

ولقد نفى الله - تعالى - الإيمان عن الذين لا يقبلون حكم النبي عَيَا الله فقال:

﴿ فَلا وَرَبِّكَ لا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيِّنَهُمْ ثُمَّ لا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مَمًا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلَيمًا ﴾ [النساء: ٦٥].

وقال - تُعالى - : ﴿ وَمَا كَانَ لَمُؤْمِنِ وَلا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلالاً مُبِينًا ﴾ [الاحزاب:٣٦].

كما نقل عن النبي عَيَّالِيَّةٍ من الأحاديث التي تدلّ على وجوب التمسك والعمل بسنته عليه الصلاة والسلام ممّا يدلّ على مكانة السنة في التشريع الإسلامي.

#### وهذا قبس من هذه الأحاديث:

۱ - فعن أبى رافع - رضى الله عنه -: أنّ النبى ﷺ قال: «تركتُ فيكم أمرين لن تضلّوا ما تمسكتم بهما: كتاب الله، وسنة رسول الله» أهـ (٢).

٢ - وعن المقدام بن معد يكرب - رضى الله عنه -: أنّ رسول الله عَلَيْكِم قال:

«ألا هل عسى رجل يبلغه الحديث عنى وهو متكىء على أريكته فيقول: بيننا وبينكم كتاب الله فما وجدنا فيه حلالا استحللناه، وما وجدنا فيه حرامًا حرّمناه؟ وإنّ ما حرّم رسول الله كما حرّم الله الهـ (٣).

هذا وبالله التوفيق، واسألوا الله من فضله فإنه يحبّ أن يسأل. تمت الخطبة ولله الحمد والشكر..

<sup>(</sup>۱) رواه أبو داود، والترمذي. انظر: الترغيب جــــ۱/ ۷۰.

<sup>(</sup>٢) رواه الإمام مالك. أنظر: التاج جـ ا/ ٤٧.

<sup>(</sup>٣) رواه الترمذي، انظر: جامع الأصول جـ١/ ٢٨١.

#### بسم الله الرحمي الرحيم

#### الخاتمة

الحمد الله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف النبيين والمرسلين سيدنا المحمدة وعلى آله وصحبه أجمعين.

أمّا بعد..

فقد تم بعون الله وتوفيقه تأليف كتابي:

#### ديوان خطب الجمعة وفقا لتعاليم الإسلام

وقد اشتمل على سبع وأربعين خطبة في موضوعات متنوعة.

أسأل الله - سبحانه وتعالى - أن ينفع به المسلمين، وأن يجعله في صحائف أعمالي يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، إنه سميع مجيب.

> وصل اللهم على سيدنا «محمد» وعلى آله وصحبه أجمعين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين..

الـهــؤلـف أ.د/ محمد محمد سالم محيسن غفرالله له ولوالديه وذرينه والمملمين الجمعة ١٠ جمادي الأولى ١٤٢٠هــ الموافق ١٠ أغسطس ١٩٩٩م

#### أهم المراجع

- ١ الأحاديث القدسيّة، ط القاهرة.
- ٢ إحياء علوم الدين، لأبي حامد الغزالي، ت ٥٠٥، ط القاهرة.
  - ٣ الأركان الأربعة لأبي الحسن الندوي، ط دار القلم القاهرة.
- أركان الإسلام في ضوء الكتاب والسنة للدكتور محمد سالم محيسن، ط دار الكتاب.
  - بدایة المجتهد ونهایة المقتصد لأبی الولید بن رشد، ط القاهرة.
  - ٦ التاج الجامع للأصول في الحديث للشيخ منصور ناصف، ط القاهرة.
    - ٧ تذكرة الحفاظ لأبي عبدالله محمد الذهبي، ط القاهرة..
- ٨ الترغيب والترهيب من الحديث، تأليف عبدالعظيم عبدالقوى، ط القاهرة.
  - ٩ تفسير جامع البيان لابن جرير الطبرى، ط القاهرة.
  - التبصرة في أحوال القبور والدار الآخرة للدكتور محمد سالم محيسن.
    - ١١ حقوق الإنسان في الإسلام للدكتور محمد سالم محيسن.
    - ١٢ السراج المنير في الثقافة الإسلامية للدكتور محمد سالم محيسن.
      - ١٣ الفضائل في ضوء الكتاب والسنة للدكتور محمد سالم محيسن.
        - ١٤ أنت تسأل والإسلام يجيب للدكتور محمد سالم محيسن.
          - 10 الفقه على المذاهب الأربعة، ط القاهرة.
          - ١٦ فقه السنة للشيخ سيد سابق، ط بيروت.
            - ١٧ المغنى لابن قدامة، ط القاهرة.
          - 1٨ في رحاب الإسلام للدكتور محمد سالم محيسن.
            - 19 في رحاب القرآن للدكتور محمد سالم محيسن.
  - ٢٠ الأسرة السعيدة في ظل تعاليم الإسلام للدكتور محمد سالم محيسن.
     تمت المراجع ولله الحمد والشكر..

### فهرس الكتاب

| المشحة     | الموضوع                                                                          |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| 0          |                                                                                  |
| ٧          | موضوعات مهمة تتعلق بصلاة الجمعة وهي:                                             |
| ٧          | (أ)حكم صلاة الجمعة شروط وجوب صلاة الجمعة وأدلَّة ذلك                             |
| ٩          | (ب)عدد ركعات صلاة الجمعة وأدلَّة ذلك                                             |
| ٩          | ما حكم المأموم إذا أدرك مع الإمام ركعة واحدة فقط من صلاة الجمعة، والجواب على ذلك |
| ١.         | ما الحكم إذا أدرك المأموم أقلُّ مــن ركعة؟ والجواب على ذلك                       |
| ١.         | (ج)أحكام نتعلق بصلاة الجمعة                                                      |
| 11         | (د) أركان خطبتي الجمعة                                                           |
| 18         | (هــ)شروط خطبة الجمعة                                                            |
| 14         | (و)ما يستحبّ أن يقعله المسلم يوم الجمعة                                          |
| 18         | (ز)اللين تسقط عنهم صلاة الجمعة                                                   |
| 10         | (ح)متي يجب السعى لصلاة الجمعة ويحرم البيع؟ والجواب على ذلك                       |
| 10         | (ط)حكم تخطى الرقاب يوم الجمعة                                                    |
| 17         | (ى)حكم كلام المصلين أثناء خطبة الجمعة                                            |
| 17         | (ك)حكم السفر يوم الجمعة                                                          |
| 17         | بيان المحكم إذا كان السفر بعد دخول وقت الصلاةد                                   |
| 17         | (ل)بيان حكم إذا اجتمع العيد، والجمعة                                             |
| ۱۸         | خطبة الجمعة الثانية                                                              |
| 19         | الخطبة الأولى ، النطق بالشهادتين وبيان هضل ذلك هي الشريعة الإسلامية              |
| **         | العَطبة الثانية ، الصلاة وما يتعلق بها من تعاليم الإسلام السلام السلام المسلم    |
| 77         | أولا: شروط وجـوب الصلاة                                                          |
| 77         | ئانيا: شروط صحة الصلاة                                                           |
| <b>Y</b> Y | ثالثًا: فرائض الصلاة                                                             |
| 77         | الخطية الثالثة ، الصلاة                                                          |
| ٣١,        | الخطية الرابعة: سنن العبلاة                                                      |
| ٣٦         | الخطية الخامسة وموضوعها الأمور التائية                                           |
| ۳٦.        | أولا: مكروهات الصلاة                                                             |
| ۳۸         | ثانيا: مبطّلات الصلاة                                                            |
| ξ.         | الخطية السادسة وموضوعها الأمور التالية:                                          |
| ٤٠         | الأمر الأول: تعريف الزكاة                                                        |

| الصفحة | الموضوع                                                                     |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------|
| ٤.     | الأمر الثاني: دليل وجوب الزكاة                                              |
| ÈΥ     | الأمر الثالث: على من تجب الزكاة                                             |
| 23     | الأمرُ الرابع: حكم منكر الزكاة                                              |
| ٤٤     | الخطبة السابعة ، الأنواع التي تجب اليها الزكاة                              |
| . ٤٨   | الخطبة الثامثة ، بقية الأنواع التي تجب هيها الزكاة                          |
| ٤٨     | الخطبة التاسعة: مصارف الرّكاة، وفشائل الرّكاة                               |
| 00     | الخطبة العاشرة عن الصيام وموضوعها مايلي:                                    |
| 00     | أولا: تعريف الصيام، شروط الصـيام، وأقوال الفقهاء في ذلك                     |
| ٥٧     | ثانیا: بم یثبت شهر رمضان                                                    |
| oV     | ثالثا: آداب الصيام                                                          |
| ٥٨     | رابعا: تعجيل الفطر                                                          |
| ٥A     | خامسا: الأشياء التي يفطر عليها الصائم                                       |
| 09     | سادسا: الدعاء عند الإفطار                                                   |
| 09     | سابعا: حفظ اللسان                                                           |
| 7.     | الخطبة الحادية عشرة : مفسدات الصيام                                         |
| 77     | الخطبة الثانية عشرة وموضوعها الأمور الأتية:                                 |
| ٦٣     | أولا: الأعذار المبيعة للقطر                                                 |
| ٦٤     | ثانيا: الكَفَّارات التي على من أفطر في رمضان                                |
| ٦٤     | ثالثًا: حكم من مات وعليه صيام واجب                                          |
| 38     | رابعا: فضائل الصوم                                                          |
| 77     | الخطبة الثالثة عشرة وموضوعها الأمور الأتية،                                 |
| 77     | أولا: تعريف الحج                                                            |
| 77     | ثانيا: حكم الحج شرعا                                                        |
| ٦٧     | <b>ثالثا:</b> دليل وجوب الحج                                                |
| VF     | رابعا: متى يجب الحج؟                                                        |
| ٦٨     | خامسا: ما يطلب من المحرم قبل الشروع في الحج أو العمرة على المذاهب الاربعة . |
| ٧.     | الخطبة الرابعة عشرة وموضوعها الأمور الأتية:                                 |
| ٧٠     | أولا: الترخيص بجواز اشتراط المحرم                                           |
| ٧.     | ثانيا: صفة حجة وداع النبيُّ ﷺ                                               |
| ۷٥     | الخطبة الخامسة عشرة؛ عن مواقيت الحج                                         |
| V٩     | الخطبة السادسة عشرة وموضوعها الأمور الأتية:                                 |
| ٧٩     | أولا: أركــان الحج                                                          |

| الصفحة | الموضيوع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۸۰ ۰   | ثانيا: سنن الإحرام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ٨١     | ثالثا: محظورات الإحرام:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ٨٤     | الخطبة السابعة عشرة وموضوعها الأمور الأتية:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ٨٤     | أولا: حكم من ارتكب محظورًا من محظورات الإحرام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ٨٥     | ثانياً خدود الحرم المكي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ΓA     | ثالثا: أنواع الإحرام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ۸۸     | الخطبة الثامنة عشرة: عن الطواف ببيت الله الحرام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 94     | الخطبة التاسعة عشرة وموضوعها الأمور الأتية:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 94     | أولا: عن السعى بين الصَّفا والمروة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 9 8    | ثانيا: عن الوقوف بعرفة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 97     | الخطية العشرون، عن واجبات العج العاملة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 1 - 1  | الخطبة الواحدة والعشرون وموضوعها الأمور الآتية:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 1 - 1  | أولاً: وقت الرَّمي أيام التشريق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 1 - 4  | <b>ئانيا:</b> الحَلْق، أو التقـُصير                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 3 - 1  | الماليت بمنى المبيت المبي |
| 1 - 8  | رابعا:طواف الوداع، وحكمه، ووقته                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 1-1    | الخطبة الثانية والعشرون وموضوعها الأمور الأتية السيداد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 1.1    | أولاً:الترغيب في أدعية يدعو بها المريض، ويدعسو بها كل من عاد مريضًا لم يحضر أجله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| T + I  | ثانيا: الترغيب في الوصيّة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 1.4    | <b>ثالثا</b> : نزول الملائكة عند الموت ببشسرى المؤمنين، ووعيد الكافرين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 1-9    | الخطية الثالثة والعشرون؛ عن إثبات عذاب القبر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 117    | الخطبة الرابعة والعشرون وموضوعها عن الأمور الأتية:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 117    | أولا:عن فتنة القبر، وسؤال الملكين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 311    | ثانيا:عن الذين لا يفتنون في قبورهم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 111    | الخطبة الخامسة والعشرون وموضوعها عن الأمور الأتية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 111    | أولا: عن الاشياء التي تكون سببا في عباة المؤمنين من عذاب القبر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| F11    | . ثانيا: عن الأشياء التي تنفع المؤمن ني قبره                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 114    | ثالثا:الأحاديث التي تدلُّ على عرض مقعد الميَّت عليه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 119    | الخطبة السادسة والعشرون وموضوعها الأمور الأتية:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 119    | أولا:الأحاديث الواردة عن مقرّ الأرواح بعد الموت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 119    | <b>ثانيا:</b> الأمور التي تحبس الروح عن مقامها الكريم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 17.    | ث <b>الثا:</b> أحوال الموتى في قبورهم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

| المنفحة | الموض_وع                                                                    |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------|
| 17-     | رابعا: معرفة الموتى لزوارهم ورزيتهم لهم                                     |
| 171     | خامسا: الأمور التي يتأذِّي بها الميِّت في قبره                              |
| 177     | الخطبة السابعة والعشرون وموضوعها الأمور الأنتية،                            |
| 177     | أولا: الميتُ يبلي ويأكه التراب إلا عجب الذُّنب                              |
| 177     | ثانيا: الحشر وما فيه من تعيم، وأهوال                                        |
| 140     | الخطية الثامنة والعشرون وموضوعها الأمور الآتية:                             |
| 140     | أولا: عن الصراط                                                             |
| 177     | ثانيا: عن الحساب وما فيه من تكريم وإهانة                                    |
| 177     | ثالثًا: عن الذين يشهدون على الإنسان يوم القيامة                             |
|         | الخطبة التاسمة والمشرون وموضوعها عن، شفاعة نبينا ومحمد ، ﷺ ثم النبيين عليهم |
| 144     | السلام والشهداء، والعلماء، وسائر المؤمنين                                   |
| 177     | الخطبة الثلاثون وموضوعها الأمور الأتية                                      |
| 177     | أولا: عن الكوثر، وصفاته                                                     |
| 177     | ثانيا: عن الحوض المورود، وصفاته                                             |
| 1778    | الخطبة الواحدة والثلاثون وموضوعها الأمور الأتية:                            |
| 377     | أولا: أبواب جهنم وإحاطة سرادقها بمن فيها                                    |
| 140     | ثانيا: أهوال أهل النار واستغاثتهم                                           |
| 141     | ثالثا: أهون أهل النار عذابا                                                 |
| 177     | رابعا: أودية النار، وجبالها                                                 |
| 177     | الخطبة الثانية والثلاثون وموضوعها الأمور الأتية:                            |
| 177     | أولا: بعد قعس جهثم                                                          |
| 140     | ثانيا: بكاء أهل النار، وزنيرهم، وشهيقهم                                     |
| 144     | ثاكا: حيَّات النار، وعقاربها                                                |
| ۱۳۸     | رابعا: خلود أهل النار فيها، وذبح الموت                                      |
| 18.     | الخطبة الثالثة والثلاثون، عن تصحيح العقيدة                                  |
| 188     | الخطبة الرابعة والثلاثون وموضوعها الأمور الأتية:                            |
| 188     | <b>أولا:</b> الرياء                                                         |
| 180     | ئانيا: الشرك بالله تعالى                                                    |
| 187     | الخطبة الخامسة والثلاثون وموضوعها الأمور الأتية،                            |
| 188     | أولا: النهي عن ارتكاب البدع                                                 |
| 184     | ثانيا: وجوب الإيمان بالقضاء والقدر                                          |
| ١٤٨     | <b>ناك:</b> وجوب تقوى الله تعالى                                            |

| الصفحة | الموضوع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 10.    | الخطبة السادسة والثلاثون : آداب الاستئذان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 105    | الخطبة السابعة والثلاثون وموضوعها الأمور الأتية ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 104    | أولا: الوفاء بالعسهد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 108    | ثانيا: شكر صاحب الجميل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 107    | الخطية الشامنة والثلاثون وموضوعها الأمور الأتية،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 107    | الولاد عدم إفشاء السر أولاد عدم إفشاء السر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 104    | النيا: ستر عورة المسلم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 109    | الخطبة التاسعة والتلاثون وموضوعها الأمور الاتية:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 109    | أولا: الحياء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 17.    | ثانيا: الحلم ثانيا: الحلم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 177    | الخطبة الأربعون : حسن الخلق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 170    | الخطبة الواحدة والأربعون : طلب الرزق الحلال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 174    | الخطبة الثانية والأربعون النكاح العشروع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 171    | الخطبة الثالثة والأربعون : طلب العلم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ١٧٤    | الخطية الرابعة والأربعون : دفاع الإنسان عن نفسه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 177    | الخطية الخامسة والأربعون الشوري                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ۱۸۰    | الخطبة السادسة والأربعون ، التضامن ووحدة الكلمة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 111    | الخطبة السابعة والأربعون؛ وجوب اتباع الكتاب والسنة في جميع الأحكام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 171    | والفاتمة السبعة والأريون؛ ويوب البح المعالي علي المعالي المعالية الم                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 1.1.4  | المراجع المراع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع |
| ١٨٨    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|        | • الشهرس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

#### شيوخ المؤلف

حفظ المؤلف القرآن، وجوده، وتلقى علوم القرآن، والقراءات، والعلوم الشرعية والعربية، عن خيرة علماء عصره.

#### وهنمه

- حفظ القرآن الكريم على الشيخ: محمد السيد عَزّب.
- جود القرآن الكريم على كل من الشيخ: محمد محمود، والشيخ: محمود بكر.
- اخذ القراءات علميا عن كل من الشيخ: عبد الفتاح القاضي، والشيخ: محمود دعبيس.
  - اخذ القراءات عمليا وتطبيقيا عن الشيخ: عامر السيد عثمان.
    - أخذ رسم القرآن وضبطه عن الشيخ؛ أحمد أبو زيت حار،
      - أخذ عد آي القرآن عن الشيخ: محمود دعبيس.
      - أخذ توجيه القراءات عن الشيخ: محمود دعبيس.
- ... اخذ الفقه الإسلامي عن كل من الشيخ: أحمد عبد الرحيم والشيخ: محمود عبد الدايم.
  - اخذ اصول الفقه عن الشيخ: يس سويلم.
  - أخذ التوحيد عن الشيخ: عبد العزيز عبيد.
  - اخذ المنطق عن الشيخ: صالح محمد شرف.
  - أخذ تاريخ التشريع الإسلامي عن الشيخ: أنيس عبادة.
  - أخذ التفسير عن كل من الشيخ: خميس محمد هيبة، والشيخ: كامل محمد حسن.
    - أخذ الحديث وعلومه عن الشيخ: محمود عيد الغفار.
    - اخذ دراسة الكتب الإسلامية عن الشيخ: محمد الغزالي.
- اخذ النحو والصرف عن كل من الشيخ: خميس محمد هيبة، والشيخ: محمود حبلص، والشيخ: محمود مكاوى.
  - أخذ علوم البلاغة عن كل من الشيخ: محمود دعبيس، والشيخ: محمد بحيري.
    - أخذ فقه اللغة عن الدكتور حسن ظاظا.
    - أخذ أصول اللغة عن الدكتور حسن السيد عون.
    - أخذ مناهج البحث العلمي عن الدكتور عبد المجيد عابدين.
    - اشرف عليه في رسالة الماجستير الذكتور احمد مكى الانصاري.
    - اشرف عليه في رسالة الدكتوراه الدكتور عبد المجيد عابديان، أكرمه الله.

#### المؤلف

- ولد بقرية الروضة، مركز فاقوس، محافظة الشرقية بمصر، سنة ١٩٢٩ ميلادية.
  - حفظ القرآن الكريم، وجوده في بداية حياته.
- التحق بالأزهر الشريف بالقاهرة، ودرس: العلوم الشرعية، والإسلامية، والعربية، والقراءات القرآن، المتواترة: السبع والعشر، والعلوم المتصلة بالقرآن الكريم مثل: رسم القرآن، وضبط القرآن، وعد آى القرآن.
- حصل على التخصص في القراءات، وعلوم القرآن، والليسانس في الدراسات الإسلامية والعربية، والماجستير في الآداب العربية، والدكتوراه في الآداب العربية.

#### النشاط العلمي العملي ا

أولا: عين مدرسًا بالازهر عام ١٩٥٢م، وقام بتدريس: تجويد القرآن الكريم، القراءات القرآنية، وتوجيهها، الفقه الإسلامي: العبادات، تاريخ التشريع الإسلامي، تفسير القرآن الكريم، علوم القرآن الكريم، طبقات المفسرين، ومناهجهم، النحو العربي، تصريف الأسنماء والافعال، البلاغة العربية.

ثمانياً: عين عضواً بلجنة تصحيح المصاحف بالأزهر سنة ١٩٥٦م.

شالشًا: عين عضوًا ضمن اللجنة العلمية التي تشرف على تسبحيل القرآن الكريم بالإذاعة المصرية سنة ١٩٦٥م.

رابعاً: ناقش واشرف على أكثر من مائة رسالة علمية ( ماجستير، ودكتوراه ) .

خامسًا: شارك في ترقية عدد من الأساتذة إلى استاذ مساعد، وأستاذ.

سادسًا: له احاديث دينية بالإذاعة السودانية تزيد على مائة حديث.

سابعًا: له أحاديث دينية أسبوعية بإذاعة القرآن الكريم بالمملكة العربية السعودية تزيد على ألف حديث.

شامنًا: انتدب للتدريس بالسودان بجامعتى الخرطوم والجامعة الإسلامية بأم درمان، وبالمملكة العربية السعودية بجامعتى الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض وأبها، والجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة.

#### الإنتاج العلمى:

بعون من الله - تعالى - صنّف أكثر من تسعين كتابًا في جوانب متعددة:

- ١ القراءات والتجويد.
- ٢ التفسير وعلوم القرآن.
- ٣ الفقه الإسلامي والعبادات.
  - ٤ المعاملات.
  - ٥ الإسلاميات والفتاوي.
    - ٦ السيرة،
    - ٧ النحو والصرف،
      - $\Lambda$  Illiegul .
  - ٩ الغيبيات والمأثورات.
    - ١٠ الدعوة.
    - ١١ التراجم.
  - مذهبه الفقهي : الشافعي .

عقيدته : أهل السنة والجماعة.

منهجه في الحياة ؛ كان منهجه في الحياة التمسك بالكتاب والسنة ما استطاع لذلك سبيلا.

توفي: يوم السبت الموافق: الحادي عشر من صفر ٢٢٦ هـ الخامس من مايو ٢٠٠١م.

دعاؤه ، اللهم إنى أسالك رضاك والجنة وأعوذ بك من سخطك والنار.

وصلَّ اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين ...

#### مصنفات المؤلف

#### القراءات والتجويد،

- ١ إرشاد الطالبين إلى ضبط الكتاب المبين.
- ٢ الإرشادات الجلية في القراءات السبع من طريق الشاطبية «ثلاثة أجزاء».
  - ٣ الإفصاح عما زادته الدرة على الشاطبية «جزءان».
  - ٤ التذكرة في القراءات الثلاث وتوجيهاتها من طريق الدرة «جزءان».
    - ٥ التبصرة عما زادته الطيبة على الشاطبية والدرة،
    - ٦ التوضيحات الجلية شرح المنظومة السخاوية.
- ٧ التوضيحات الجلية في القراءات السبع وتوجيهاتها من طريق الشاطبية.
  - ٨ الرائد في تجويد القرآن.
  - ٩ الرسالة البهية في قراءة أبي عمر الدوري.
  - ١٠ الفتح الرباني في علاقة القراءات بالرسم العثماني.
    - ۱۱ القراءات وأثرها في علوم العربية «جزءان».
- ١٢ القول السديد في الدفاع عن قراءات القرآن المجيد في ضوء الكتاب والسنّة.
  - ١٣ الكامل في القراءات العشر المتواترة من طريقي الشاطبية والدرة.
    - ١٤ المبسوط في القراءات الشاذة «جزءان».
    - ١٥ المجتبى في تخريج قراءة أبي عمر الدوري.
  - ١٦ المختار شرح الشاطبية في القراءات السبع مع توجيه القراءات.
- ١٧ المستنير في تخريج القراءات من حيث اللغة، والإعراب، والتفسير «ثلاثة أجزاء».
  - ١٨ المصباح في القرآءات السبع وتوجيهها من طريق الشاطبية.
  - ۱۹ المغنى في توجيه القراءات العشر المتواترة « ثلاثة أجزاء»،
  - · ٢ المهذب في القراءات العشر وتوجيهها من طريق طيبة النشر «جزءان».
  - ٢١ النجوم الزاهرة في القراءات العشر المتواترة وتوجيهها من طريقي الشاطبية والدرة.
- ٢٢ الهادي شرح طيبة النشر في القراءات العشر والكشف عن علل القراءات وتوجيهها وثلاثة أجزاءه.
  - ٢٣ الأشباه والنظائر في توجيه القراءات.
  - ٢٤ تهذيب إتحاف فضلاء البشر في القراءات الأربع عشر..
  - ٢٥ شرح تحفة الأطفال والجزرية لبيان الأحكام التجويدية.
  - ٢٦ شرح المنظومة السخاوية في متشابهات القراءات القرآنية.
    - ٢٧ شرح طيبة النشر في القراءات العشر.
      - ۲۸ في رحاب القراءات.
      - ٢٩ مرشد المريد إلى علم التجريد.
        - ٣٠ القراءات السبع الميسرة.

#### التفسير وعلوم القرآن،

- ١ الهادي إلى تفسير غريب القرآن.
  - ٢ إعجاز القرآن،
  - ٣ إعجاز وبلاغة القرآن.
- أعلام حفًّاظ القرآن الكريم (سلسلة أحاديث).
  - ٥ البرهان في إعجاز وبلاغة القرآن.
- الروايات الصحيحة في أسباب النزول والناسخ والمنسوخ.
  - ٧ الكشف عن أسرار ترتيب القرآن،
  - ٨ اللؤلؤ المنثور في تفسير القرآن بالمأثور وستة أجزاء،
    - ٩ تاريخ القرآن.
    - ١٠٠ رواتع البيان في إعجاز القرآن.
      - ١١ طبقات المفسرين ومناهجهم.
- ١٢ فتح الرحمن الرحيم في تفسير القرآن الكريم (أربعة عشر جزءً).

  - ١٣ فتح الملك المنان في علوم القرآن ﴿ ثَلَاثُهُ أَجِزَا ۗ ».
- ١٤ فتع الرحمن في أسباب نزول القرآن. ١٥ - فضل قراءة بعض آيات وسور من القرآن مؤيداً بسنة النبي ﷺ.
  - - ١٦ في رحاب القرآن الكريم وجزءان ٥٠
    - ١٧ في رياض القرآن (سلسلة أحاديث).
    - ۱۸ معجم حفاظ القرآن الكريم عبر التاريخ «جزءان».
      - ١٩ معجم علوم القرآن ﴿ ثلاثة أجزاء ».
        - ٢٠ من وصايا القرآن الكريم.

#### فقه وعبادات:

- ١ أثر العبادات في تربية المسلم.
- ٢ أحكام الطهارة والصلاة في ضوء الكتاب والسنة «جزءان».
  - ٣ الإرشادات إلى أعمال الطاعات.
  - ٤ الترغيب في الأعمال المشروعة في ضوء الكتاب والسنَّة.
- ٥ الحج والعمرة وأثرهما في تربية المسلم وأحكام قصر الصلاة وجمعها في السفر.
- الحدود في الإسلام في ضوء الكتاب والسنّة والكشف عن حكمة التشريع الإسلامي من إقامتها.
  - ٧ الصلاة في ضوء الكتاب والسنَّة وأثرها في تربية المسلم.
    - ٨ الصيام أحكامه وآدابه وفضائله وأثره في تربية المسلم.
      - ٩ فقه الكتاب والسنّة.
  - ١٠ العبادات وأثرها في تربية المسلم في ضوء الكتاب والسنّة.
    - ١١ الفضائل من الأعمال التي تقرب من الله تعالى.
      - ١٢ المحرمات في ضوء الكتاب والسنَّة.
  - ١٣ تأملات في أثر العبادات، وأعمال الطاعات في تربية المسلمين والمسلمات.
    - ١٤ أركان الإسلام.

#### معاملات:

- ١ الأسرة السعيدة في ظل تعاليم الإسلام.
  - ٢ الحق أحق أن يُتبع.
  - ٣ حقوق الإنسان في الإسلام.
  - غ حكمة التشريع الإسلامي.
  - ٥ نظام الأسرة في الإسلام.

#### تراجم :

- ١ أبو عبيد القاسم بن سلام، حياته وآثاره اللغوية.
- ٢ أبو بكر محمد بن القاسم الأنباري، حياته وآثاره.
  - ٣ تراجم لبعض علماء القراءات.

#### إسلاميات وهنتاوي:

- ١ أنت تسأل والإسلام بجيب.
- ٢ الثقافة الإسلامية في ضوء الكتاب والسنّة.
  - ٣ السراج المنير في الثقافة الإسلامية.
    - ٤ في رحاب الإسلام.

#### سيرة:

- ١ الأنوار الساطعة على دلائل نبوة سيدنا محمد ﷺ، وأخلاقه الكريمة الفاضلة في ضوء الكتاب والسنَّة.
  - ٢ الخصائص المحمدية والمعجزات النبوية في ضوء الكتاب والسنّة.

#### نحو وصرف:

- ١ -- النحو الميسر.
- ٢ تصريف الأفعال والأسماء (في ضوء أساليب القرآن).
  - ٣ توضيع النحو.
  - ٤ معجم قواعد النحو، وحروف المعاني.

#### اللفسويات :

- ١ أحكام الوقف والوصل في العربية.
- ٢ الكشف عن أحكام الوقف والوصل في العربية.
- ٣ المقتبس من اللهجات العربية والقرآنية «ثلاثة أجزاء».

#### الغيبيات والمأثورات ،

- ١ حديث الروح في ضوء الكتاب والسنَّة.
- ٢ الأدعية المأثورة عن الهادي البشير ﷺ.
- ٣ التبصرة في أحوال القبور، والدار الآخرة.
- ٤ الدعاء المستجاب في ضوء الكتاب والسنَّة.
- ٥ موضوعات إسلامية في ضوء الكتاب والسنّة «جزءان».

#### الدعيوة

- ١ أحاديث دينية وثقافية في ضوء الكتاب والسنة.
  - ٢ الترغيب والتحذير في ضوء الكتاب والسنّة.
  - ٣ الدعوة إلى وجوب التمسك بتعاليم الإسلام.
  - ٤ ديوان خطب الجمعة وفقا لتعاليم الإسلام.
    - ٥ سبيل الرشاد في ضوء الكتاب والسنّة.
- ٣ في رحاب السنَّة المطهرة، سراج لكل واعظ ومرشد وخطيب.
  - ٧ منهج الأنبياء في الدعوة إلى الله.
  - ٨ وصايا ومواعظ في ضوء الكتاب والسنّة.

#### التحقيق والتصحيح ،

- ١ النشر في القراءات العشر لابن الجزري (تحقيق).
  - ٢ شرح الطيبة لابن الناظم (تحقيق).
    - ٣ المغنى لابن قدامة (تحقيق).
- ٤ حاشية العلامة الصبان على تفسير الجلالين (٤ أجزاء) (تصحيح).
  - ٥ نور الأبصار في مناقب آل بيت النبي المختار (تصحيح).
- ٣ إسعاف الراغبين في سيرة المصطفى على وفضائل أهل بيته الطاهرين (تصحيح).

#### كلمةالناشر

## **فرا** الحمد لله الذي أضاء بها الكون، فقال - تعالى - :

﴿ اقْرَأُ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ ﴿ ﴾ خَلَقَ الإِنسَانَ مِنْ عَلَقِ ﴿ ۖ اقْرَأُ وَرَبُّكَ الأَكْرُمُ ﴿ الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ ﴿ عَلَّمَ الإِنسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ ﴿ ﴾ •

والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد على القائل:

«طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة»

فإن خير الأعمال وأجلُّها عمل يصل الإنسان بربه، فينال به الرضا والغفران، كما قال - عز وجل - ؛ ﴿ وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَملُوا الصَّالحَاتِ لَهُم مَّغْفَرَةٌ وَأَجْرٌ عَظيمٌ ﴾

وانطلاقًا من مذا الوعد كانت دكار محيسي للطباعة والنشر والتوزيعي برًا بصاحب هذا الاسم - رحمه الله تعالى --.

قال ﷺ: «إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من سلات: صدقة جسارية، وعلم يُستشفع به، وولد صالح يدعو له»

- هدهنا € أن نصل إلى عقل وقلب ووجدان القارئ المسلم.
- أن نساهم في نشر العلوم الدينية بصورة مشرقة.
- أن نساعد في إعداد أجيال مسلمة تتفهم حقيقة دينها.
- ان نتابع نشرمؤلفات الأستاك الدكتورا محمد سألم محيسن رحمه الله -.

سِيلتنا استخدام التقنيات الحديثة في الطباعة والنشر.





# ويول فالما المعانى

وفقًا لنعاليم الإسسلام

البن الأستاذ الدكور محمد المراح ميسين تخصص فالقراط المصافح القرآن مغويمة مراجعة المعامن الأواليزين دكتوراه فى الآداب العربية

الماعة والنظر والتوزيع